

تأليف أَيُ مَنْصُورَمُوهُوبِ بِلَ حَدَبِنِ حَبَّدَبِ لِلْحَضِرِ الْمَجُواَلِيقِي المتوفي سُسَنَمَ ٥٤٠ هِ

> وَضَعَ حَوَاشِيهَ وَعلَّقَ عَليُه خليل عَمُران ٱلمنصق

منشور ست محرکی بیانی می در الماریة دارالکنب العلمیة

### جميع الحقوق محفوظة

جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لحار الكتب المحقيم المحلوبية بهروت - لبغان ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا أو مجزأ أو تسجيله على أشرطة كاسبت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بوافقة الناشر خطيسا:

# Copyright © All rights reserved

Exclusive rights by DAR al-KOTOB al-ILMIYAH Beirut - Lebanon. No part of this publication may be translated, reproduced, distributed in any form or by any means, or stored in a data base or retrieval system, without the prior written permission of the publisher.

## دار الكتب العلمية

بيروت \_ لبنان

العنوان : رمل الظريف، شارع البحتري، بناية ملكارت تلفون وفاكس : ۲۱۵۲۹۸ - ۲۱۱۲۳ - ۲۰۲۲۲ (۹۹۱ )۰۰ صندوق برید: ۹۶۲۶ - ۱۱ بیروت - لبنان

### DAR al-KOTOB al-ILMIYAH

Beirut - Lebanon

Address : Ramel al-Zarif, Bohtory st., Melkart bldg., 1st Floore.

Tel. & Fax: 00 (961 1) 60.21.33 - 36.61.35 - 36.43.98

P.O.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebanon



http://www.al-ilmiyah.com.lb/ e-mail : baydoun@dm.net.lb



الحمد لله على نعمه وصلاته وسلامه على رسوله المبعوث رحمة للعالمين.

إن كتاب المعرب للجواليقي من بين كتب العربية النادرة التي بحثت في هذا المجال وتناولت موضوعاً هاماً يبحث في الكلمات الأعجمية التي دخلت العربية وكثر استعمالها ودخل عليها بعض التحريف وبعضها الآخر بقي على حاله واهتم الدارسون باللغة في الماضي في هذه القضية الهامة لكن لم تثمر جهودهم عن نتيجة حتى قام الجواليقي بتأليف كتابه هذا وتناول في بحثه كل كلمة وقارن هذه الكلمة بمثيلاتها في العربية وردها إلى أصلها واستشهد بمن قالها ورددها في حديثه أو شعره كما قمنا نحن أثناء عملنا في تحقيق الكتاب برد الكلمات إلى أصولها والبحث عنها في لسان العرب ومعاجم اللغة الأخرى كالمنجد والمعجم الوسيط وضبطها بالشكل المناسب لها من خلال هذه المراجع.

وتتجلى أهمية الكتاب في كونه يبحث في قضية هامة للمحافظة على لغتنا العربية مما يتسرب إليها من الكلمات الغربية من اللغات الأخرى التي دخلت وكثر استعمالها بسبب الحاجة الماسة إليها ويعتبر الجواليقي أول من نبه لهذه القضية الهامة والتي تواجه لغتنا العربية في هذا العصر خصوصاً بعد غزو التقنية الحديثة للحياة العصرية وتعتبر مجامع اللغة العربية الموزعة في الأقطار العربية حالياً هي المسؤولة عن هذا الموضوع وهي التي تقوم بعملية التعريب وانتقاء الكلمات المرادفة والسهلة الملائمة لما دخل حياتنا ولغتنا من كلمات بغير استئذان تفرض علينا أن نقوم بواجبنا تجاه لغتنا لنعمل على تعريبها وتقبلها، لهذا فإن الكتاب الذي بين أيدينا يعتبر مجمعاً حاول الإشارة لهذا الموضوع في وقت مبكر وتأتي أهميته باعتباره جمع الكلمات المعربة في هذا الكتاب التي وصلتنا في الماضي ونرجو أن نكون وفقنا في تقديمه لقراء العربية والله الموفق.

# بِنُ إِنَّهُ الْحَيْرَ الْحَيْرَ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ الْحَيْرِ

قال الشيخُ الإمامُ الأجلُّ الأوحدُ العالم، أبو منصورِ موهوبُ بنُ أحمدَ بن محمد بن الخِضِرِ المَجَوالِيقي<sup>(١)</sup> أطال الله بقاءَه، وحَرَسَ مُدَّته وحَوْبَاءَهُ<sup>(٢)</sup>:

هذا كتابٌ نَذْكُرُ فيه ما تكلمتُ به العربُ من الكلام الأعجميّ، ونطق به القرآنُ المَجِيد، ووردَ في أخبار الرسول ﷺ والصحابةِ والتابعين، رضوانُ الله عليهم أجمعين، وذَكَرَتْهُ العربُ في أشعارها وأخبارِها. ليُعْرَفَ الدَّخيلُ من الصَّريح.

ففي معرفة ذلك فائدة جليلةٌ، وهي أن يَخْتَرِسَ المشْتَقُّ فلا يجعلَ شيئاً من لغةِ العربُ لشيء من لغة العجم.

فقد قال أبو بكر ابن السَّرَّاجِ<sup>(٣)</sup> في رسالته في الاشتقاق، في باب ما يَجبُ على الناظر في الاشتقاق أن يَتُوقَّاهُ ويحتَرس منه: «مِمّا ينبغي أن يَحْذَرَ منه كلَّ الحَذَرِ أن يَشْتَقَّ من لغة العرب لشيء من لغة العجم، فيكونَ بمنزلة من ادَّعَى أن الطيرَ وَلَدُ الحوُّتِ».

وحُكِيَ عن أبي عليِّ (٤) قال: رأيتُ أبا بكرٍ يُديرُ هذه اللفظةَ «بُوصِيٍّ» لِيَشْتَقَها. فقلتُ: أين تذهبُ، إنّها فارسيةٌ، إنما هو «بُوزيد» وهو اسمُ جَدِّنَا! قال: ومعناهُ: السَّالِمُ. فقال أبو بكرِ: فَرَّجْتَ عَنِّي.

<sup>(</sup>۱) الجواليقي: هو مؤلف هذا الكتاب موهوب بن أحمد بن محمد الجواليقي البغدادي اللغوي والأديب المشهور ولد سنة ٤٦٥ وكان إماماً في فنون الأدب كافة أشهر مؤلفاته بالإضافة إلى هذا الكتاب شرح أدب الكاتب وكتاب العروض توفي سنة ٥٣٩. انظر في ترجمته معجم الأدباء لياقوت ٧: ١٩٧\_ ١٩٩\_ وفيات الأعيان ٢: ١٨٧.

<sup>(</sup>٢) الحوباء: النفس.

 <sup>(</sup>٣) ابن السراج: هو أبو بكر محمد بن السري، نحوي أخذ عن المبرد وخلفه في إمامة النحو، أخذ عنه الزجاجي والسيرافي والفارسي وغيرهم توفي سنة ٣١٦ هـ. انظر مغنى اللبيب ص/ ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) أبو علي: هو أبو علي الفارسي، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار، الإمام في اللغة والنحو توفي سنة ٣٧٧هـ. انظر بغية الوعاة ٤٩٦/١.

فأمّا ما ورد منه في القرآن، فقد اختلَف فيه أهلُ العلم: فقال بعضهم: كتابُ الله تعالى ليس فيه شيءٌ من غَير العربيَّةِ.

أخبرني غيرُ واحدٍ عن الحسن بن أحمدَ عن دَعْلَجِ عن علي بن عبد العزيز عن أبي عُبَيْدِ (١) قال: سمعتُ أبا عُبَيْدة (٢) يقول: من زعم أن في القرآن لساناً سوى العربية فقد أَعْظَمَ على الله القولَ. واحتجَّ بقوله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآناً عَرَبِيًا﴾ (٣).

قال أبو عبيدٍ: ورُوي عن ابن عباس<sup>(١)</sup> ومجاهد<sup>(٥)</sup> وعكْرِمَة<sup>(٢)</sup> وغيرهم، في أحرف كثيرة: أنه من غير لسان العرب، مثلُ «سجِّيل»<sup>(٧)</sup> و«المِشْكاةِ» و«الْيُمِّ» و«الطُّورِ»<sup>(٨)</sup> و«أَبارِيقَ» و«إسْتَبرقِ»<sup>(٩)</sup> وغير ذلك.

فهولاء أعلمُ بالتأويل من أبي عُبيدةَ. ولكنهم ذَهبوا إلى مذهب، وذهب هذا إلى غيره. وكلاهما مصيبٌ إن شاء الله تعالى.

وذلك: أن هذه الحروف بغير لسان العرب في الأصل، فقال أولئك على الأصل، ثم لفظت به العربُ بألسنتها، فعرَّبتُه، فصار عربيًا بتعريبها إيّاه فهي عربيةٌ في هذه الحال، أعجميةُ الأصل.

فهذا القولُ يُصَدِّقُ الفريقين جميعاً.

والأسماءُ المُعرَّبةُ في الصَّرْفِ وتركه على ضربين:

أحدُهما: لا يُعْتَدُّ بِعُجْمَتِه. وهو ما أُدخل عليه لامُ التَّعريف، نحو «الدِّيباج» و«الدِّيوان». والثاني: ما يُعْتَدُ بِعجمته. وهو ما لم يُدْخِلُوا عليه لام التعريف كـ«موسى».

<sup>(</sup>١) أبو عبيد: القاسم بن سلام. الأديب والناقد المعروف وصاحب طبقات الشعراء، توفي في مكة سنة ٢٢٤هـ. انظر حركة التأليف عند العرب ص/٧٠.

 <sup>(</sup>۲) أبو عبيدة: معمر بن المثنى، نحوي بصري عالم باللغة والأدب وأستاذ ابن سلام، من مؤلفاته مجاز القرآن توفي سنة ۲۱۰ هـ. انظر مغني اللبيب ص/٤٥.

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف، الآية: ٣.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن عباس خامس الصحابة المكثرين من الرواية إذ روي له ١٦٦٠ حديثاً، وابن عم رسوك الله ﷺ. انظر علوم الحديث ومصطلحاته ص/ ٣٦٦.

<sup>(</sup>٥) هو مجاهد بن جبر، محدِّث جليل من التابعين توفي سنة ١٠٣ هـ. انظر علوم الحديث ص/ ٤٤.

<sup>(</sup>٦) هو عكرمة بن عمّار وممن أجاز الكتابة في الحديث توفي سنة ١٥٩ هـ ص/٣٨.

<sup>(</sup>٧) السجّيلَ: الطين المتحجّر. المعجم الوسيط مادة السجّيل ١٩١٨.

<sup>(</sup>٨) الطور: الجبل. مادة الطور، القاموس المحيط ٢/ ٨١.

<sup>(</sup>٩) الاستبرَق: الديباج الغليظ. المعجم الوسيط مادة الاستبرق ١٦/١.

# باب معرفة مذاهب العرب في استعمال الأعجميِّ

اعلم أنهم كثيراً ما يجترئون على تغيير الأسماء الأعجمية إذا استعملوها. فيُبْدِلُون الحروفَ التي ليستُ من حروفهم إلى أقربها مخرجاً.

وربّما أبدلوا ما بَعُدَ مخرجُهُ أيضاً.

والإبدالُ لازمٌ. لئلا يُدْخِلُوا في كلامهم ما ليس من حروفهم.

وربّما غَيَّرُوا البِنَاءَ من الكلام الفارسيّ إلى أبنية العربِ.

وهذا التغييرُ يكون بإبدال حرفٍ من حرفٍ، أو زيادةِ حرفٍ، أو نُقْصانِ حرفٍ، أو إبدال حركةِ بحركةٍ، أو إسكان متحركٍ أو تحريكِ ساكنِ.

وربَّما تركوا الحرفَ على حاله لم يغيّروه.

فمما غَيَّرُوه من الحروف ما كان بين الجيم والكاف، وربما جعلوه جيماً وربما جعلوه يَقولُ جعلوه كافاً، وربما جعلوه قافاً، لقرب القاف من الكاف، قالوا: «كُرْبَحٌ»(١) وبعضُهم يَقولُ «قُرْبَقٌ».

قال أبو عمرو<sup>(٢)</sup>: سمعت الأصمعيّ يقولُ: هو موضع يقال له: «كُرْبَكٌ»، قال: يريدون «كُرْبَجٌ». قال سالِمٌ بن قُحْفَانَ في «قُرْبَق»:

ما شَرِبَتْ بعد طَوِيِّ القُرْبَقِ مِنْ شَرْبَةٍ غيرَ النَّجَاءِ الأَذْفَقِ (٣)

وكذلك يقولون: «كيلَجَةَ» و«كِيلَقَة» و«قِيلَقَة». و«جُرْبُزٌ» للكُرْبُرِ. و«جَوْرَبٌ» وأصلُهُ: «كَوْرَب». و«مُوزَجٌ» وأصله: «مُوزَة».

<sup>(</sup>١) كُرْبَعٌ: الحانوت أو متاع حانوت البّقال، انظر القاموس المحيط مادة كربج ج ١/٢١٢.

 <sup>(</sup>٢) أبو عمرو: هو أبو عمرو بن العلاء، أحد أثمة اللغة والأدب والرواية الموثوقة وأحد القراء المشاهير توفي
 في الكوفة سنة ١٥٤ هـ. انظر حركة التأليف عند العرب ص ٩٥.

<sup>(</sup>٣) الطوِّيُّ: البئر، النجاء: الخلاص، الأَدْفق: السريع.

وأبدلوا الحرفَ الذي بين الباء والفاء فاءً. وربما أبدلوه باءً. قالوا: «فالوذٌ»، و«فِرِنْد». وقال بعضهم: «بِرنْدٌ».

وأبدلوا السين من الشين، فقالوا للصحراء: «دَسْت» وهي بالفارسية: «دَشْت».

وقالوا: «سَراويل» و «إسمعيل» وأصلهما «شروال» و «إشماويل» وذلك لقرب السين من الشين في الهَمْسِ.

وأبدلوا اللامَ من الزاي في "قَفْشَلِيلِ» وهي المغْرَفَةُ. وأصلها: "كَفْجَلَاز»، وجعلوا الكافَ منها قافاً، والجيمَ شيناً، والفتحة كسرة، والألِفَ ياءً.

ومما أبدلوا حركتَه «زُور» و«آشوب».

ومما أَلحقُوه بأبنيتهم: «دِرْهَم» أَلحقوه بـ«هجْرَع»(۱). و«بَهْرَج» أَلحقوه بـ«سَلْهَب». و«دينار» أَلحقوه بـ«ديماس». و«إِسْحَاق» بـ«إِبْهَام». و«يَعْقُوب» بـ«يَيْرْبُوع». و«جَوْرَب» بـ«حَوْرَب» بـ«حَوْرَب» و «خُذَافِر». و «رُزْداق» بـ«قُرْطاس».

وممّا زادوا فيه من الأعجمية ونقصوا «إِبْرَيْسَم» و«إسرافيل» و«فيروز» و«قهرمان» وأصله «قرْمان».

ومما تركوه على حاله فلم يغيروه «خُرَاسان» و«خُرَّم» و«كُرْكم».

قال أبو عُمَر الجَرْمِيُّ (٢): وربما خلطت العربُ في الأعجميِّ إذا نَقَلْته إلى لغتها. وأنشد عن أبي المَهْدِيُّ (٢):

طُـوَالَ الَّليـالـي أُو يَــزُولَ ثَبِيــرُ وبِشْنَــانُ فــي صـــدري علــيَّ كَبيــرُ ولــو دَارَ صَـرْفُ الـدَّهـرِ حينَ يَـدُورُ

يقولون لي شَنْبِذْ ولستُ مشَنْبِذاً ولا قائلاً زُوذًا لِيَعْجَلَ صاحِبي ولا تاركاً لَحْني لأحْسَنِ لَحْنِهِمْ

(١) الهجرع: الأحمق والطويل الممشوق والمجنون. انظر القاموس مادة الهجرع ٣/ ١٠١٠.

«شَنْبنْ» يريدون «شون بوذي». «زُوذْ» «اعْجَلْ» و«بِسْتَانْ» «خُذْ».

<sup>(</sup>٢) أبوَ عُمر الجرميّ: صالح بن إسحق الفقيه النحوي اللغوي (٢٢٥ هـ) (البغية ٢/٨).

<sup>(</sup>٣) أبو المهدي: هُو أبو المهدي الكُلابيّ محمد بن سعد بن ضمضم. شاعرٌ فصيح، مدح عبد اللَّه بن طاهر وتوفي سنة ٢٨٠ هـ (معجم الشعراء للمرزباني ٣٧٣).

قال: و إذا كان حُكِيَ لك في الأعجمية خلافُ ما العلامةُ عليه فلا تَرَيَّنَه تخليطاً. فإن العربَ تُخلِّطُ فيه، وتتكلمُ به مُخَلَّطاً، لأنه ليس من كلامهم، فلما اعْتَنَقُوهُ (١) وتكلموا به خلَّطوا.

وكان الفَرَّاءُ(٢) يقول: يُبنى الاسمُ الفارسيُّ أيَّ بناء كان، إذا لم يَخْرِج عن أبنية العرب.

وذكر أبو حاتم (٢): أن رؤبة (١) بن العَجَّاج (٥) والفصحاء، كالأعشى (٦) وغيره ـ: ربما استعاروا الكلمة من كلام العجم للقافية، لتُسْتَطُرَف، ولكن لا يستعملون المستطرف، ولا يُصَرِّفُونَه، ولا يشتَقُّون منه الأفعال، ولا يَرْمُونَ بالأصليِّ ويستعملون المستطرف، ورُبما أَضْحَكُوا منه، كقول العَدوي:

### أنا العَربي البَاكُ

أي: النقيُّ من العيوب.

وقال العَجَّاج:

كما رأيتَ في المُلاَءِ البَرْدَجَا

وهم السَّبْيُ، ويقال لهم بالفرسية "بَرْدَه" فأراد القافيةَ.

<sup>(</sup>١) اعتنق الأمر: أتاه دون علم ولا حِذْق.

<sup>(</sup>٢) الفراء: يحيى بن زياد الإمام النحوي الكوفى توفى سنة ٢٠٧ هـ انظر بغية الوعاة ٢/ ٢٣٣.

 <sup>(</sup>٣) أبو حاتم: سهل بن محمد السجستاني البصري. عالم باللغة والشعر والقرآن، توفي حوالي منتصف القرن الثالث للهجرة.

 <sup>(</sup>٤) رؤية: رؤية بن العجاج، من أفصح الرجّاز وممن احتج العلماء بلغته وشعره توفي سنة ١٤٥ هـ. انظر
 العصر الإسلامي ص/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٥) العجّاج: عبد اللَّه بن رؤية، نشأ في البادية ونزل البصرة، سخَّر أراجيزه في مدح الخلفاء. الشعر والشعراء ٢/ ٧٧٠.

<sup>(</sup>٦) الأعشى: ميمون بن قيس، شاعر جاهلي ومن شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية وصاحب إحدى المعلقات المشهورة أدرك الإسلام ولم يسلم. تاريخ الأدب العربي ص/ ١٨١.

## باب ما يُعْرَفُ من المُعَرَّبِ بائتلافِ الحروف

لم تجتمع الجيمُ والقافُ في كلمةٍ عربيةٍ. فمتى جاءتا في كلمة فاعلمُ أنها مُعَرَّبةٌ. من ذلك «جَلَوْبَقٌ» و«الجَوْقُ» و«العَبْحُ» (١) ورجلٌ «أَجْوَقُ» (٢). وستَرى ذلك مُفسَّراً في مواضعه، إن شاء الله تعالى.

ولا تجتمعُ الصادُ والجيمُ في كلمةِ عربيةِ. من ذلك «الجِصُّ» و«الصَّنْجَةُ» و«الصَّنْجَةُ» و«الصَّنْجَةُ»

وليس في أصول أبنية العرب اسمٌ فيه نونٌ بعدها راءٌ. فإذا مَرَّ بِكَ ذلك فاعلْم أن ذلك الاسم مَعرَّبٌ. نحو «نَرْجِسٍ» و«نَوْرَجِ» (٤٠ و«نِرِسْيَانِ» و«نَرْجَةِ». على ما تراه مفَسَّراً في مواضعه.

وليس في كلامهم زايٌ بعد دال إلا دَخِيلٌ. من ذلك: «الهندَازُ» والمُهنْدِزُ» وأبدلوا الزَّاي سيناً، فقالوا: «المهندس».

ولَم يَحْكِ أحدٌ من الثقاتِ كلمةً عربيةً مبنيةً من باءِ وسينِ وتاءِ. فإذا جاء ذلك في كلمةِ فهي دخيلٌ.

فأمّا أمثلةُ العرب فأحسنُها ما بُنِيَ من الحروف المتُبَاعدَةِ المَخَارجِ.

وأخَفُ الحروفِ حروفُ الذَّلاَقَةِ، وهي ستةٌ: ثلاثةٌ من طَرَفِ اللسانِ، وهي: الراءُ، والنونُ، واللامُ. وثلاثةٌ من الشَّفَتَيْنِ، وهي: الفاءُ، والباءُ والميمُ.

ولهذا لا يَخْلُو الرُّباعيُّ والخُمَاسيُّ منها، إلَّا ما كان من "عَسْجَدِ"، فإن السينَ أشبهت

<sup>(</sup>١) القُبُعُ: طائر الحجل. انظر المعجم الوسيط مادة القبح ٢/٦١٦.

<sup>(</sup>٢) أَجُورَق: غليظ. انظر القاموس المحيط الجَوْقَة ٣/٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) الصَوْلجان: الصافي الخالص. انظر المعجم الوسيط مادة (صَلِجَ) ١/٥٢٢.

<sup>(</sup>٤) النّورج: آلة يجرهاً ثوران تداس بها أعواد القمح المحصود لفصل الحبّ عن السنابل. انظر المعجم الوسيط مادة (نار) ٢/ ٩٧٠.

النونَ، للصَّفيرِ الذي فيها، والغُنَّةِ التي في النونِ.

فإذا جاءك مثالٌ خماسيٌّ أو رباعيٌّ بغير حرف أو حرفين من حروف الذَّلاقَة: فاعلم أنه ليس من كلامهم، مِثْلُ «عَقْجَشٍ» وخُظَائج» ونحو ذلك.

فهذه جملةٌ من القولِ في هذا الفَنِّ كافيةٌ.

وقد رتَّبنا هذا الكتاب على حروف المُعْجَم، ليَسْهُلَ مرامُهُ، ويَكْمُلَ نِظامُهُ.

# باب الهمزة التي تُسَمَّى الألِفَ

أسماءُ الأنبياء صلواتُ الله عليهم كلُها أعجميةٌ، نحوُ «إبراهيمَ» و «إسماعيل» و «إسحاق» و «إليّاسَ» و «إدريسَ» و «إسرائيلَ» و «أيوبَ»، إلا أربعة أسماء، وهي: «آدمُ» و «صالحٌ» و «شُعَيْبٌ» و «محمدٌ».

فأما «إبراهيمُ»: ففيه لغاتٌ. قرأتُ على أبي زكريَّاءُ (۱) عن أبي العَلاءِ (۲) قال: «إبراهيمُ» اسمٌ قديمٌ، ليسَ بعربيٍّ. وقد تكلمت به العربُ على وجوه، فقالوا: «إبراهيمُ» وهو المشهورُ، و«إبراهامُ» وقد قُرِىءَ به، و «إبرَاهَمُ» على حذف الياء، و «إبْرَهَمُ». ويُرْوَى أن عبدَ المطَّلِب (۳) قال:

عُــذْتُ بمــا عــاذَ بــه إبــراهِــمُ مُستقبِــلَ القِبلــةِ وهــوَ قــائِــمُ ويُروى لعبد المطلب أيضاً:

نحـــنُ آلُ الله فـــي كَعْبَتِــهِ لم يَزَلْ ذَاكَ على عَهْدِ إِبْرَهَمْ « إسمعيلُ» فيه لغتان: «إسماعيل» و«إسماعينُ» بالنون. قال الراجز:

قَــال جَــوارِي الحَــيِّ لَمَّـا جِينَــا ﴿ لَمَــا وَرَبِّ البيــتِ إِسْمــاعِينَــا

و «إسحاقُ»: أعجميٌّ، وإنْ وافق لفظَ العربيِّ. يقال: أَسْحَقَه الله يُسحِقُهُ إِسْحَاقاً.

أبو زكريا: هو الخطيب التبريزي يحيى بن علي بن محمد الشيبالي التبريزي لقي المعري وقرأ عليه
 ومؤلفاته كثيرة أشهرها شرح حماسة أبي تمام وسقط الزند للمصري والقصائد السبع توفي سنة ٥٠٢ هـ.
 انظر المكتبة العربية ص/٥٤.

<sup>(</sup>٢) أبو العلاء المعري: أحمد بن سليمان الشاعر العباسي والفيلسوف المشهور ولد في معرة النعمان سنة ٩٧٣ م عمي بعد ثلاث سنين من عمره بسبب إصابته بمرض الجدري من أشهر آثاره اللزوميات وسقط الزند ورسالة الغفران. انظر تاريخ الأدب العربي ص/ ٩٧٨.

<sup>(</sup>٣) جد رسول الله ﷺ والبيتان في شرح الحماسة للتبريزي ٢٤٩/١.

وأما «إسرائيلُ»: ففيه لغاتٌ، قالوا: «إسرالُ» كما قالوا: «مِيكَالُ»، وقالوا: «إسرائيلُ»، وقالوا: «إسرائيلُ»، وقالوا أيضاً: «إسرائينُ» بالنون. قال أُمَيَّة (١٠ على «إسرال»:

ق ال رَبِّ إِنِّي دَعُوتُكُ فِي الفَجْ صِرِ فَأَصْلِحْ عَلَى يَدَيَّ اغْتِمَالِي إِنَّسِي زَارِدُ الحديدِ على النَّا سِ دُرُوعًا سَوابِ عَ الأَذيالِ لا أَرَى مَن يُعِينُني فِي حياتي غيرَ نفسي إلاَّ بَيِسي إسْرالِ

وقال أعرابيٌّ صاد ضبًّا فجاء به إلى أهله، وقال: أنشده الحربيُّ<sup>(٢)</sup>:

يقولُ أهلُ السُّوقِ لمَّا جِينَا هلذا وَرَبِّ البيستِ إسْرَائينَا وقال: أراد «إسرائيل» أي: ممّا مُسِخَ من بني إسرائيلِ.

قال: وكذلك نجدُ العربَ إذا وقع إليهم ما لم يكن من كلامهم تَكلَّموا فيه بألفاظِ مختلفةٍ، كما قالوا: «بغداد» و«بغداد».

قال أبو علي: وقياسُ همزة «أَيُّتُوبَ» أن تكون أصلاً غير زائدةٍ، لأنه لا يَخْلُو أن يكونَ «فَيْعُولاً» أو «فَعُولاً». فإن جعلته «فَيْعُولاً» كان قياسُه \_ لو كان عربيًا \_ أن يكون من «الأوب» مثلَ «قَيُّوم». ويمكن أن يكونَ «فَعُولاً» مثل «سَقُّودٍ» و«كَلُّوب»، وإن لم يُعْلَمْ في الأمثلة هذا، لأنه لا يُنْكُرُ أن يجيءَ العجميُ على مثالِ لا يكونُ في العربي. ولا يكون من «الأوب» وقد قُلِبَتِ الواو فيه إلى الياء \_: لأنَّ من يقول «صُيَّم» في «صُوَّم» لا يَقْلِبُ إذا تباعدَتْ من الطرف، فلا يقولُ إلا «صُوَّام». وكذلك هذه العينُ إذا تباعدت من الطَّرف وحَجَزَ الواو بينَه وبين الآخِرِ \_: لم يَجُزْ فيه القَلْبُ.

### و«آزَرُ»<sup>(٣)</sup>: اسمٌ أعجميٌّ.

 <sup>(</sup>١) أميّة بن أبي الصّلت شاعر جاهلي كان على دين الحنيفيّة، توفي سنة ٦٣٠ م تقريباً (= ٢ هـ تقريباً) (خزانة الأدب للبغدادي ١/١١٩).

<sup>(</sup>٢) الحزبي: إبراهيم بن إسحق بن بشير البغدادي الحربي وهو حافظ ومحدِّث وفقيه، كان تلميذ الإمام أحمد، وله تآليف كثيرة في القرآن والسنة والفقه واللغة (توفي سنة ٢٨٥) (تذكرة الحفاظ / ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) في القاموس: آزَرُ: ناحية بين الأهواز ورامهرمز، وصنم وكلمة ذمّ في بعض اللغات واسم عم إبراهيم وأما أبوه فإنه تارح أو هما واحد. مادة الآزُرُ 1/٣٧٧.

و «الإِسْتَبْرَقُ» (۱): غليظُ الدِّيباجِ، فارسيٌّ معرَّبٌ، وأصله «اسْتَفْرَهْ». وقال ابنُ دُرَيْدِ: «إستَرْوَه» (۱). ونُقل من العجمية إلى العربية، فلو حُقِّر «استبرق» أو كُسّرَ لكان في التحقير «أبيّرق» وفي التكسير «أبارق» بحذف التاء والسين جميعاً (۳).

و (الأَرَنْدَجُ، و (اليَرَنْدَجُ، أصلُه بالفارسية (رَنْده، وهو جلدٌ أسود، وأنشد الأعشى:

عليه دَيَابُوذٌ (١) تَسَرْبَلَ تَحتَه أَرْنُدَجَ إسكافٍ يُخالطُ عِظْلِمَا (٥)

وقال ابن دُريد<sup>(٦)</sup>: هي الجلودُ التي تُدَبَغُ بالعفص حتى تَسْوَدً، وأنشد العَجَاج:

### كأنَّه مُسَرْوَلٌ أَرَنْدَجَا

و «الأَبُلَةُ»: قال أبو حاتم: قال الأصمعي: (٧) أصلُ هذا الاسم بالنَّبَطِيَةِ. كانت الأَبْلَةُ قبلَ الإسلام، وكان العمالُ يعملون في الأَرْضِينَ، فإذا كان الليلُ وضعوا دَوَابَّهم عند امرأةٍ كانت تسمى «هُوْبًا» فجاؤوا فلم يروها، فقالوا: «هُوْ بَالتَّا» أي: ذهب.

وقال غيرُه: «الأبلةُ» كانت تُسَمَّى بالنبطية بامرأة كانت تسكنُها، يقال لها «هوبْ» خَمَارَةٌ، فماتت، فجاء قوم من النَّبَطِ يطلبونها، فقيل لهم «هوب ليكا» أي: ليست، فغلطت الفُرْسُ فقالوا: «هوبُ لَتّ» فعربتها العربُ فقالوا «الأبلة».

و «الأَبُلَّةُ» أيضاً الفِدْرَةُ (٨) من التَّمْر، قال الشاعرُ:

## فياك لُ ما رُضَّ من زَادِنا ويابَى الْأُبُلَةَ لم تُرضَض

 <sup>(</sup>۱) ومن معانيه أيضاً: ديباج يعمل بالذهب أو ثياب حرير أو قِدة حمراء كأنها قضع الأوتار. القاموس مادة برق ٣/ ٢١٩.

<sup>(</sup>٢) وقال ذلك صاحب القاموس أيضاً. انظر المادة السابقة.

<sup>(</sup>٣) يرجح أن الكلمة عربية وليست معرَّبة كما زعم الكثير من اللغويين لأنها من ألفاظ القرآن وليس في القرآن معرّب عدا الأعلام.

<sup>(</sup>٤) الديّابوز: نوع من الثياب.

<sup>(</sup>٥) العظلِم: شجر يؤخذ منه الخضاب والبيت في الديوان ص/٣٤٥.

 <sup>(</sup>٦) ابن درید: محمد بن الحسن، إمام في اللغة والنحو والأدب. وهو صاحب نجمهرة (٢٢٣ ـ ٣٢١ هـ)
 (بغیة الوعاة ١/٦٧).

<sup>(</sup>٧) الأصمعي: عبد الملك بن قُرَيْب، من أثمة اللغة والغريب والنوادر والأخبار (٢١٦ هـ) (بغية الوعاة / ٢١٢).

 <sup>(</sup>A) الفِدْرة: القطعة من كل شيء والبيت التالي في اللسان ٧/١٣.

وقال بعضُ أهل العلم: بها سُمِّيت الأُبلة <sup>(١)</sup>.

قال أبو علي: وزن الأُبلة «فُعُلَّة» تكون الهمزة أصلية. ولو قال قائلٌ: إنه أَفْعُلة» والهمزة زائدة، مثل «أَبْلُمَةً» و«أُسْنُمَة»: لكان قولاً.

و «الإشفَنْطُ» و «الإسْنِفْنُطُ» و «الإسْفَنْدُ» و «الإسْفِنْدُ» اسمٌ من أسماءِ الخمرِ. ورُويَ لي عن ابن السَّكِيتِ (٢) أنه قال: هو اسمٌ بالرومية معرَّبٌ، وليس بالخمرِ، وإنما هو عصيرُ عنبٍ، قال: ويُسمِّي أهلُ الشأم الإسْفَنْطَ «الرَّسَاطُون»، يُطبِخُ ويُجعَلُ فيه أفواهُ (٣) ثم يُعَتَّقُ.

ورُوي لنا عن ابن قُتَيَبَة (٤) «الإسفِنطُ» و«الإسفِنْد»: الخمرُ. وقال ابن أبي سعيدٍ: «الإسفَنط» و«الإصفَند» قالوا: هي أغلى الخمرِ وأصفاها. قال الأعشى:

وكَانَ الخمرَ العتيقَ من الإس فَنْطِ ممزوجةً بماء زُلال باكرَتُها الأغْرابُ في سِنَةِ النَّوْم م فَتَجْرِي خِلاَلَ شَوْكِ السَّيَالِ(٥)

«الزُّلالُ» الصافي. و«الأغرابُ» جمعُ «غَرْب» وهو تحديدُ الأسنان، [وغَرْبُ كل شيء حَدُه. وأراد أن يقول: باكَرَتْها الأسنانُ] فقال: باكَرَتْها الأغرابُ. و«السَّنَةُ» النَّعاس. و«السَّيَالُ» شجرٌ له شوكٌ أبيضُ شديدُ البياض، يُشبَّه بياضُ الأسنان به. أي: فيجري الريقُ، وهو كالخمر، خلالَ أسنانها، التي هي كشوك السَّيَال.

و ﴿الْأُرْجُوانُ ﴾: صبغٌ أحمرُ، وهو فارسيٌّ.

قال ابنُ دُرَيْدِ: «الإصطَبْلُ»(٦) ليس من كلام العرب. وأنشدَ غيرُه:

<sup>(</sup>۱) الأبلّة: بلدة على شاطىء دجلة البصرة ياقوت (معجم البلدان ۷۷/۱) والقاموس مادة الإبل ٣/ ٣٣٦، وفي المعجم الوسيط مادة (أبل) ٣/١: الأُبلّة: القبيلة، وأبلّة الرجل: أصحابه. والبيت في معجم البلدان ١٧٧/٠.

 <sup>(</sup>٢) ابن السكّيت: إمام في النحو واللغة والأدب، كان مؤدباً لابني المتوكل ويروى أنه فضّل قنبراً مولى علي رضي الله عنه على المتوكل وابنيه. فأمر الترك بقتله سنة ٢٤٤. وله تآليف كثيرة: منها إصلاح المنطق (بغية الوعاة ٢٠/٥٤).

<sup>(</sup>٣) الأفواه: التوابل.

<sup>(</sup>٤) ابن قتية الدينوري النحوي اللغوي صاحب الشعر والشعراء (٢١٣ ـ ٢٦٧ هـ) انظر المكتبة العربية صله. ٨٠.

<sup>(</sup>٥) السَّيال: نبات له شوك أبيض طويل إذا نزع خرج منه اللبن والبيتان في ديوانه ص/٥٥.

<sup>(</sup>٦) الإصطبل: مأوى الدواب.

# لـولا أبـو الفضـلِ ولـولا فضلُـهُ لَسُـدَّ بـابٌ لا يُسَنَّـى قَفْلُـهُ ولِهِ فَضَلَّهُ راشـدِ إضطَبْلُـهُ(١)

و «الأُرْبَانُ» و «الأُرْبُونُ» (٢): حرفٌ أعجميٌّ.

و «الإيوَانُ» (٣): أعجميٌّ معرَّبٌ. وقال قوم من أهل اللغة: هو «إوَانٌ» بالتخفيف.

و «الأَبْزارُ» (٤): فارسيٌّ معرب، وليس بجمع. ويقال «إِنْزَار» بكسر الهمزة، وهو التَّأْبَلُ.

و «الأَنْبارُ»: من الطعام وغيره. قال أبو بكر: هو أعجميٌّ معربٌ، وإن كان لفظُه دانيًّا من لفظ «النّبْرِ». وقال غيرُه: «الأَنبار» أَهْرَاءُ الطعام، واحدُها «نِبْرٌ» ويُجْمَعُ «أنابيرَ» جَمَعَ الجمع. قال: وسُمِّيَ الهُرْيُ «نِبْراً» لأن الطعام إذا صُبَّ في موضعهِ انتُبَرَ، أي ارتفع.

و«أَبْرَهَةُ» (٥): اسم أعجميٌّ. وقد سَمَّتْ به العربُ. و«أَبْرَهَةُ» أيضاً ضربٌ من الرَّيَاحينِ. وهو الذي يُسمَّى «بُستان أَبْرُوزْ».

و «أَنُوشِرُوانُ»: فارسيٌّ معربٌ، وقد تكلمت به العربُ. قال عديُّ بن زيدِ<sup>(٢)</sup>.

أين كِسْرَى كِسْرَى الملوكِ أَنُوشِرْ وَانُ أَم أين قَبْلَه سَابُورٌ

ابنُ دُرَيْدِ (٧): «الإقْلِيدُ»: المفتاخ. فارسيٌّ معرَّبٌ. قال الراجزُ:

لم يُؤذها الدِّيكُ بصوتِ تَغْرِيدُ ولم تُعالِع غَلَقًا بإقليد

و «الإشوارُ» (٨): بالكسر من أساوِرَة الفُرْس. عجميٌ معربٌ. وهو الرامي، وقيل: الفارس. و «الأسوارُ» بالضمّ لغةٌ فيه. ويُجْمَعُ على «الأساوِرِ» و «الأساوِرِة». قال الشاعر (٩):

<sup>(</sup>١) الرجز ورد في لسان العرب ١٣/٤٠١.

<sup>(</sup>٢) الأربون: العربون انظر القاموس المحيط مادة الربون ٤/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٣) الإيوان بالكسر: الصُنَّصعة العظيمة. انظر القاموس المحيط مادة الأون ٢٠١/٤.

<sup>(</sup>٤) الإبزار: انظر القاموس مادة «البزر» ١/ ٣٨٥.

<sup>(</sup>٥) أبرهة: انظر القاموس المحيط مادة (أبرهة) ٤/ ٢٨٣ وممن سمي به أيضاً أبرهة بن الحارث.

<sup>(</sup>٦) عدي بن زيد: شاعر جاهلي من قبيلة زيد مناة كان نصرانياً وقتل بأمر النعمان وأشعاره كثيرة في الأغاني والجمهرة وغيرها. (الأغاني ٢/ ٨٩) والبيت فيه ص ١٣١.

<sup>(</sup>٧) الإقليد: انظر القاموس مادة قلك ١/ ٣٤٢ ومن معانيه أيضاً: شريط يُشَدُّ به رأس الناقة.

<sup>(</sup>٨) الأُسوار: بالضم والكسر انظر القاموس مادة الإسوار ٢/ ٥٥ ومعناه الثابت على ظهر الفرس.

<sup>(</sup>٩) أمالي القالي ٢٧/١. ولسان العرب ٦/ ١٨٥ مادة قوس.

وَوَتَّـــرَ الأســـاوِرُ القِيــاسَــا صُغْـدِيَّـةً تَنْتَــزِعُ الأنفـاسَــا(١)

أَقْدِمْ أَحَا نِهُم على الأساوِرَهُ ولا تَهَالنَّبِك رِجُلٌ سَادِرَهُ (٢)

و «أَرِميَاءُ»: اسم النبيِّ ﷺ (٣)، أعجميٌّ معربٌ.

و «الآجُوُّ»: فارسيٌّ معربٌ. وفيه لغاتٌ: «آجُرٌّ» بالتشديد، و «آجُرٌّ» بالتخفيف، و «آجُرُّ»، و «آجُرُون»، و «آجُرُون»، و «آجُرُون»،

وقد جاء في الشعر الفصيح، قال أبو دُوَادِ الإيادِيُّ (٤):

ولقد كَــَان ذا كتــائِــَبَ خُضْــرِ وبَـــلاَط يُشـــادُ بـــالاَجُـــرُونِ ويروى «بالآجِرُونِ».

وقال أبو كَدْرَاءَ العِجْلِيُّ (٥):

بَسَى السُّعَسَاةُ لنا مجداً ومَكْرُمَةً لاكسالبِنَاءِ من الآجُرِّ والطِّينِ وقال ثعلبةُ بن صُعَيْر المازنيُّ (٦):

فَدَنُ (٧) ابْنِ حَيَّةً شادَهُ بالآجُرِ

وحُكي عن الأصمعيّ (آجِرَّة) و(آجُرَّة). والهمزُ في (الآجُرِّ) فاءُ الفِعل، كما كانت في (أرَّجَانَ)، بدليل قولهم (الآجور)، فالآجورُ كـ العَاقُول) والحَاطُوم، لأنه ليس في الكلام شيء على (أَفْعُول). فإذا ثبت أنها أصلٌ فالهمزةُ في (آجُرٌ) هي هذه التي ثبت أنها أصل. ولو حَقَّرْتَ (الآجُرٌ) كنتَ في حذف أيِّ الزيادتين شئت بالخيار: فإن حذفتَ الأولى قلتَ (أجَيِّرَةُ). ولا يستقيم أن تُعوضَ من الزيادة المحذوفةِ. وإن حذفتَ الآخِرةَ قلتَ (أوَيجِرَةٌ). وإن عوَّضتَ قلتَ (أوَيجِرَةٌ).

<sup>(</sup>١) القياس: ج. قوس. والصُّفد: جيلٌ من المعجم أو إقليم.

<sup>(</sup>٢) الهم: بطن من همدان.

<sup>(</sup>٣) يقصد اسم نبي من أنبياء بني إسرائيل.

<sup>(</sup>٤) أبو دواد الإيادي: شاعر جاهليّ يدعى جارية بن الحجاج. وهو من أشهر من وصف الخيل. (سمط اللّاليء ٨٧٩).

<sup>(</sup>٥) أبو كُدراء العجلي: زيد بن ظالم من بني مالك بن ربيعة بن عجل (المؤتلف للآمدي/ ١٧١).

<sup>(</sup>٦) ثعلبة بن صُعير المازني: شاعر جاهلي (سمط اللّاليء ٧٩٦) الأعلام ٩٩/٢.

<sup>(</sup>V) الفكن: القصر المشيد وجمعه أفدان.

و «الإبريق» (١): فارسي معرب. وترجمتُه من الفارسية أحدُ شيئين: إمّا أن يكونَ طريق الماء، أو: صَبَّ الماء على هِينَةٍ. وقد تكلمتْ به العربُ قديماً. قال عديُّ بن زيد العِبَاديُّ:

ودَعَا بِالصَّبُوحِ يُـوماً فجاءتْ قَيْنَـةٌ فَــي يمينهـا إبــريــقُ و«الإقليم»(٢): ليس بعربيُّ محض.

وكذلك قولهم: ذهبٌ ﴿إِبْرِيزٌ»: أي خالصٌ، ليس بمحض أيضاً.

و "إبليسُ": ليس بعربيّ، وإن وافَقَ «أَبْلَسَ» الرجلُ: إذا انقطعت حُجَّتُه، إذ لو كان منه لصُرِفَ. ألا ترى أنك لو سميتَ رجلًا: بـ "بـإحْريطِ» و "إجْفيلِ» لصرفتَه في المعرفة. ومنهم من يقولُ: هو عربيٌّ، ويجعل اشتقاقَه من «أَبْلَسَ يُبْلِسُ» أي يَئِسَ. فكأنه أَبْلَسَ من رحمة الله، أي يَئِسَ منها. والقولُ هو الأولُ.

و «الإنجيل» (٤): أعجمي معرَّبٌ. وقال بعضُهم: إن كان عربيّاً فاشتقاقُه من «النَّجْلِ»، وهو ظهور الماء على وجه الأرض واتساعُه. و «نَجَلْتُ الشيء» إذا استخرجته وأظهرته. «فالإنجيل» مستخرجٌ به علومٌ وحِكَمٌ. وقيل هو «إِفْعيلٌ» من «النَّجْلِ» وهو الأصلُ. «فالإنجيلُ» أصلٌ لعلومٍ وحِكَمٍ.

و «الإِبْزِيُم» (٥): إبزيم السَّرج ونحوه، فارسي معرب. وقد تكلمت به العربُ. وهو الحَلْقةُ التي لها لسانٌ يَدخل في الخَرْقِ في أسفلِ المِحْمَلِ ثم تَعَضُّ عليها حلْقتُها، والحلقُة جميعُها «إبزيم». قال الراجزُ:

لــولا الأبــازِيــمُ وأنّ المِنْسَجَــا نَــاهَــى عــن الــذُثْبَـةِ أَنْ تَفَــرَّجَـا و«الأشنانُ» و«الإشنانُ».

<sup>(</sup>١) الإبريق: انظر المعجم الوسيط مادة الإبريق ٢/١.

<sup>(</sup>٢) الإقليم: انظر المعجم الوسيط مادة الإقليم ٢٢/١ ومعناه: جزء من الأرض تجتمع فيه صفات طبيعية أو اجتماعية تجعله وحدة خاصة.

<sup>(</sup>٣) إيليس: انظر المعجم الوسيط مادة إيليس ٣/١. ومعناه: المتمرد أو رأس الشياطين.

<sup>(</sup>٤) الإنجيل: انظر المعجم الوسيط مادة الإنجيل ٢٩/١. وهو كتاب الله المنزَّل على عيسى (ع).

<sup>(</sup>٥) الإبزيم: انظر المعجم الوسيط مادة الإبزيم ٢/١.

 <sup>(</sup>٦) الأشنان: انظر المعجم الوسيط مادة تأشن ١٩/١: وهو شجر ينبت في الأرض الرملية يستخدم هو أو رماده في غسل الأيدي والثياب.

وهو الحُرُضُ بالعربية. وهمزتُه أصلٌ، لأنك إن جعلتها زائدةً لم تصادفُ شيئاً من أصول أبنيتهم. وحكُم النونِ أن تكونَ اللامَ، كرَّرْتَها للإلحاق بــ «قُرْطاس».

فأمّا «الأستاذُ»(١): فكلمةٌ ليست بعربية. يقولون للماهر بصنعته «أستاذ». ولا توجدُ هذه الكلمة في الشعر الجاهليّ. واصطلحت العامةُ إذا عظَّموا الخَصيَّ أن يخاطبوه بالأستاذ. وإنما أخذوا ذلك من الأستاذ الذي هو الصانعُ، لأنه ربما كان تحت يَدِه ِ غِلمَانٌ يؤدِّبُهم، فكأنه أستاذٌ في حُسن الأدب. ولو كان عربيّاً لوجب أن يكون اشتقاقُه من «السَّتَذِ»، وليس ذلك بمعروف.

وْ الْمُطَاكِيَّةُ ١٠٠٠: اسمُ مدينةِ معروفةٍ، مشدَّدَةُ الياء. وهي أعجمية معربة. وقد تكلمت به العربُ قديماً. وكانوا إذا أعجبهم عملُ شيء نسبوه إليها. قال زُهيرٌ (٣):

عَلَـوْن بِـأَنطـاكِيَّـةٍ فَـوْقَ عِقْمَـةٍ ورَادَ الحَوَاشِي لَوْنُهَا لُـونُ عَنْدَم (١٠)

تُلْفَــــــى غــــــداً بـــــأَنْقِــــرَهُ

و «الْأَطْرَبُونُ» ( ^ ): كلمةٌ روميّةٌ. ومعناها المقدّمُ في الحرب. وقد تكلمت به العربُ. قال عبد اللّه بن سَبَرَةَ الحَرَشيُ ( ٩ ):

<sup>(</sup>١) الْأُستاذ: انظر المعجم الوسيط مادة الأُستاذ ١٦/١ ومن معانيه: المعلم ولقب علمي عالٍ في الجامعة.

<sup>(</sup>٢) انطاكية : القاموس المحيط مادة أنطاكية ٣/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٣) زهير: هو زهير بن أبي سلمى شاعر جاهلي حكيم ومن أصحاب المعلقات المشهورة مات سنة ٦٢٧ م انظر تاريخ الأدب العربي ص ١٤٩.

<sup>(</sup>٤) العقمة: المرط الأحمر أو كل شيء أحمر وبالكسر: الوشي. العُنْدَم: صباغ أحمر والبيت من معلقته وهي في ديوانه (شرح الأعلم) ص ٨ ـ ٣٠.

<sup>(</sup>٥) انْقُرِة: ذكر في القاموس مادة نَقَرَ ٢/ ١٥٢: أنها معربة عن أنكور فإن صعَّ هذا فهي المدينة التي غزاها المعتصم وتوفي بها امرؤ القيس.

 <sup>(</sup>٦) امرؤ القيس: الشاعر الجاهلي المعروف وصاحب إحدى المعلقات كان أبوه ملكاً على بني أسد فقتلوه.
 انظر تاريخ الأدب العربي/ ٧٦.

<sup>(</sup>V) المثعنجرة: الملأى والمتعنجر: السائل من ماء أو دمع، المُسحنْفِر: السيل الكبير،

<sup>(</sup>٨) الأطربَون: الرئيس من الروم والقائد من قوادهم. انظرَ المعجم الوسيط مادة: الأطَربُون ١٠٢١.

 <sup>(</sup>٩) أحد فتّاك العرب في الإسلام. قطعت أصابعه أثناء قتاله بطريقاً من الروم فرثاهما بهذين البيتين والحَرَشين:
نسبته (انظر الأمالي ٧/٧٤).

فقد تَرَكْتُ بها أوصالَه قِطَعَا فإنَّ فيها بحمدِ الله مُنتَفَعا ف إن يكن أطرَبُونَ الرُّومِ قَطَّعها وإن يكن أطربونُ الروم قَطَّعها يعني أصابعه

و «أَنْجَوُ» (١) السفينة: فارسيّ معرّبٌ.

و «والأَشَائِبُ» (٢): الأخلاطُ من الناسِ. قيل إنها فارسيةٌ معرَّبةٌ. أصلها «آشوب». قال الأَخْسَ بن شَرِيقٍ (٣):

فَوارِسُها من تَغْلِبَ ابنةِ واسْلِ حُمَاةٌ كماةٌ ليس فيهم أَشائِبُ

و «الأَبْرَيْسَمُ» (1): أعجمي معرب، بفتح الألف والراء. وقال بعضهم: «إِبْرَيْسَم» بكسر الألف وفتح الراء. وترجمته بالعربية: الذي يذهب صُعُداً. قال ذو الرئة (٥٠):

كأنما اعتَمَّت ذُرَى الأجْبَالِ بالقَرِّ والإبْرِيْسَم الهَلْهَالِ

و «الأُسْكُرّجة» (٢٠): فارسيةٌ معرّبة. وترجمتُها: مُقَرِّبُ الخَلِّ. وقد تكلمت بها العربُ. قال أبو عليّ: فإن حَقَرْتَ حذفت الجيمَ والراءَ، فقلت: «أُسَيْكيَرةٌ» وإن عَوَّضتَ مِن المحذوف قلتَ «أُسَيْكيَرةٌ»، وكذلك قياس التكسير إذا اضطُرَّ إليه.

وزعم سيبويه أن بَـنَاتِ الخمسةِ لا تُكَسَّرُ إلاّ على استكراه، فإن جُمع على غير التكسير الحقَ الألفَ والتاءَ. وقياسُ ما رواه سيبويه في «بُرَيْهم» سُكَيْرِجَةٌ». وما تَقدَّمَ الوجهُ.

و «الأَرْدُنِّ»: اسم البلد. قال (٧):

### حَنَّتَ قَلُوصِي أَمْسِ بِالْأُرْدُنِّ

<sup>(</sup>١) الأنجرَ: مرساة السفينة. إنظر المعجم الوسيط مادة الأنجر ٢٩/١.

<sup>(</sup>٢) الأشائب: جمع مفرده الأشابة. القاموس مادة أشب ٣٨/١.

 <sup>(</sup>٣) الأخنس بن شُرَيْق: شاعر تغلبي جاهلي حضر وقائع حرب البسوس وتوفي بعدها. انظر خزانة الأدب للبغدادي ١٦٩/٣.

<sup>(</sup>٤) الأبْرَيسم: الحرير. انظر القاموس مادة البرسام: ١٨٠/٤.

<sup>(</sup>٥) ذو الرمَّة: لقب الشاعر غيلان بن عقبة، بدوي تردد على البصرة والكوفة وأحب ميَّة عاش وتوفي في عهد بني أميَّة. ويقال إن ديوانه يحوي ثلثي لغة العرب. انظر الأدب الإسلامي ٢٨٩.

<sup>(</sup>٦) الْأَسْكُرَّجَة: إناء صغير توضع فيه المشهيّات على الطاولة. انظر المعجم الوسيط مادة الأسكُرَّجَة ١٨/١.

<sup>(</sup>٧) نُسِبَ لأبي دَهْلُب: وهو أحدّ بني ربيع بن قريع من تميم (ياقوت البلدانٰ ١٤٧/).

والإهْلِيلَجُهُ(١): بكسر الألف وفتح اللام.

و «آسَكُ» (٢): اسم موضع بقرب أرَّجانَ، فارسي. وهو الذي ذكره الشاعرُ في قوله:

و « آزَرُ » ( " اسمُ أبي إبراهيمَ. قال أبو إسحاق: ليس بين الناس خلاف أن اسم أبي إبراهيمَ « تَارَحُ » ، والذي في القرآن يدلُّ على أنَّ اسمَه « آزر » ( ) . وقيل « آزر » ذَمٌّ في لغتهم ، كأنه: يا مخطُىء. وهو من العجميِّ الذي وافق لفظَ العربيِّ ، نحو « الإِزْرَة » . وفي التنزيل : ﴿ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ ﴾ ( ) .

وكذلك: «الأُنْبارُ» (٦) و «أَرْفَادُ» (٧) في اسم البلد.

و ﴿إِرْمِينَيَةُ ﴾ (^): كذلك. وكان القياسُ في النسب إليه ﴿إرمينيّ ﴾. إلَّا أنه لمّا وافق ما بعدَ الراء منها ما بعدَ الحاء في ﴿حَنِيفَةَ ﴾ \_: حُذفت الياءُ، كما حُذفت من ﴿حنيفة ﴾ في النّسب. وأُجْرِيتَ ياءُ النسب في ﴿إرمينيةَ ﴾ مُجْرَى تاء التأنيث في ﴿حنيفة ﴾. أجريناها مُجْراها في ﴿رُومِيّ ﴾ ورسنْدِيّ ﴾ وسنْدِيّ ﴾ وسنْدِيّ ﴾ وسنْدِيّ ﴾ ورسنْدِيّ الله عنه النسب.

و «أَرَّجَانُ»: اسمُ البلدِ أيضاً، فارسيّ. قال أبو عليّ: وزنُه «فَعَلَانُ». ولا يُجعلُ «أَفْعَلَان». لئّلا تكون الفاء والعينُ من موضع واحدٍ. وهذا لا ينبغي أن يُحملَ عليه لقِلّتِه. وأَنشد أبو عليّ قال: أنشدني محمدُ بنُ السّريّ (٩):

<sup>(</sup>۱) الإهليلجَ (وقد تكسر لامه الثانية) تمرٌ منه أصفر وأسود وهو الناضج يحفظ العقل ويسكّن الألم (المحيط للفيروزبادي) مادة الإهليلج ٢٢٠/١.

<sup>(</sup>٢) آسَكُ: انظر القاموس مادة الأسكان ٣/ ٣٠٢.

<sup>(</sup>٣) آزَرُ: انظر القاموس مادة الأزر: ١/٣٧٧: وجاء في المادة: آزر عم إبراهيم وأما أبوه فإنه تارح وهما واحد.

<sup>(</sup>٤) أيّ في سورة الأنعام، الآية: ٧٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الفتح، الآية: ٢٩.

<sup>(</sup>٦) الأنبار مدينة قرب بلغ. انظر القاموس المحيط مادة نَبَرَ ١٤٣/٢.

<sup>(</sup>٧) أرفاد: قرية قرب حلب (ياقوت).

 <sup>(</sup>A) إرمينية : بلد بأذربيجان. انظر القاموس المحيط مادة أرَمَ ٤/٥٠٠.

<sup>(</sup>٩) هُو أَبُو بكر السراج نحوي أخذ عن المبرد وخلفه في أمامة النحو أخذ عن الزجاجي والسيرافي والفارسي وغيرهم. توفي سنة ٣١٦هـ. انظر بغية الوعاة ٢٦/٢.

أراد الله أن يَجْـــــزي عُمَيْـــراً فسلَّطَنـــي عليـــه بـــأَرَّجَــانِ وَ الْأَبِيلُ (١): الراهبُ. فارسي معربٌ. قال الشاعر، وهو جاهليّ (٢): وما سَبَّح الرُّهبانُ في كل بِيعَةٍ أَبيلَ الأبيِلينَ المَسيحَ ابن مَرْيَمَا (٣) وقال الآخرُ:

وما صَكَّ ناقوسَ النصارَى أَبِيلُها(٤)

وقالوا: «أُبيليُّ» قال<sup>(ه)</sup>:

ومسا أبيلسيٌّ عَلَــــى هَيْكَــــلِ بَــَـــاهُ وصَلَّـــبَ فيـــه وصَـــارَا قال أبو عُبيدَة: «أبيليٌّ» صاحب «أبيلٍ» وهي عصا الناقوس.

ومن ذلك قولهم لبيت المَقْدِسِ «أُورِي شَلِمَ» قال الأعْشَى<sup>(٦)</sup>:

وقد طُفْتُ لِلِمِالِ آفَاقَه عُمَانَ فَحِمْصَ فَأُورِي شَلِمْ

قال أبو عبيدةَ: «فأوري شَلِمْ» بكسر اللام. وقال: هو عبرانيٌّ معرَّبٌ، والهمزةُ فاءٌ وجاء من هذا في ألفاظ العرب «الأوّارُ». قال جريرٌ (٧):

كانَّ أُوَارَهُ لَ أَجِي جُ نَارِ (٨)

وقالوا في اسم الموضع «أوَارَةُ». قال عَمرُو بن مِلْقَطِ الطائيُّ:

هــــا إنَّ عَجْـــزَةَ أُمِّـــهِ بِـالسَّفْــِحِ أَسْفَــلَ مــن أَوَارَهْ (٩)

(١) الأبيل: الراهب أو رئيس النصاري أو صاحب الناقوس. انظر القاموس المحيط مادة الإبل ٢٣ ٣٣٦.

(٢) هو عمرو بن عبد الجن شاعر جاهلي قديم خلف على ملك حذيمة الأبرش بعد مقتله انظر في ترجمته:
 معجم الشعراء للمرزباني ص/ ٢١.

(٣) البيت في معجم الشعراء للمرزباني ص/٢١: وما قدس الرهبان في كل هيكل أبيل أبيلين عيسى بن مريم: «وما قدّس الرهبان في كل هيكل» ويُروى: في كل بلدةٍ و(ما) مصدريّة أي وتسبيح الرهبان.

(٤) نسبه صاحب الجمهرة إلى الأعشى. وصَدْرُه: "فإني وربّ الساجدين عشيَّةً.

(٥) نَسِب في اللسان ٧/١١ وشرح القاموس إِلَى الأعشى.

(٦) الديوان ص/ ٩١.

(٧) جرير: هو جرير بن عطيّة الخطفي الكلبي اليربوعي، أحد رؤوس الشعر الثلاثة في العصر الأموي، كان
 عذب الشعر حلو الغزل مر الهجاء، توفي سنة ١١٠ هـ انظر تاريخ الأدب العربي ص ٢٩٣

(٨) هذا عجز بيت وصدره في الديوان ص/١٩٠: وأيّام أتين على المطايا. والأوار: حر الشمس والناس.

(٩) نسب ياقوت هذا البيت إلى الأعشى في معجم البلدان ج ١/ ٢٧٤ أمَّا ابن دريد فقد ذكره في الاشتقاق =

و ﴿ إِيلْيَاءُ »: بيتُ المَقْدِسِ أيضاً. وهو معربٌ. قال الفرزدقُ:

وبَيَّتَان بيتُ الله نحَـنُ وُلاتُـهُ وبيتٌ بـأَعْلَـى إِيلَيَـاءَ مُشَـرَّفُ

والهمزةُ فيه فاع، والكلمةُ ملحقةٌ بـ الطرُّمِسَاءَ، والجِلْحطَاءَ، وهي الأرضُ الحَزْنُ.

قال أبو عليِّ : ومما جاء على لفظه من ألفاظ العرب «إيَّلٌ» وهو «فِعَلٌ»<sup>(١)</sup>. ويُكَسَّرُ على «أَيَايِلَ».

قال: ومن ذلك قولهم في اسم البلدِ «أَرْمِيَةُ» فيجوز في قياس العربية تخفيفُ الياء وتشديدها. فمن خَفَفها كانت الهمزة على قوله أصلاً، وكان حكم الياء أن تكونَ واواً للإلحاق. ومَن شَدَد الياءَ احتمل الهمزةُ وجهين: أحدُهما: أن تكون زائدةً، وإذا جعلتها «أَفْعُولَةً» من «رَمَيْتُ». والآخرُ: أن تكونَ «فُعُلِيَّة» إذا جعلته من «أرم» و «أروم». فتكون الهمزة فاء. وأما قولُهم في اسم الرجل «إِرْمِيَا» فلا يكونُ إلا "إَفْعِلاً».

ومن ذلك «الآنُكُ» (٢). وهمزتُه زائدةٌ.

و «آصَفُ» (٣): اسم أعجمي.

وكذلك «**الأَرُرُ**» (٤): وزنُه «أَفْعُلٌ» لا محالةَ. فالهمزةُ فيه زائدةٌ. وفيه لغاتٌ: «أُرُرُّ». و«أَرُزَّ». و«أَرُزَّ». و«أَرُزِّ». و«أَرُزَّ». وقال الراجزُ:

يـــا خَلِيلـــي كُــــِلْ إِوَزَّهُ واجْعَــلِ الحَـــوْذَانَ رُنْـــزَهْ (٥)

و «الآزَاذُ» (٦) بالذال معجمةً: ضربٌ من التَّمر، أعجميٌّ معربٌ.

<sup>=</sup> ص/ ٢٣٠ ونسبة إلى عمرو بن ملقط وهو الصواب.

<sup>(</sup>١) يجوز فيه أيَّل. والجمعُ أيايلُ دون همز. انظر القاموس مادة إيل ٣٤٢/٣.

<sup>(</sup>٣) الآصَف: آصَفُ: كاتب سليمان صلوات الله عليه والآصَف محركة لكَبَر تَضَر القَامُوس المُحيط مادة الآصَفُ ١٢١/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر القاموس مادة «أرزَ» ٢/ ١٧١.

<sup>(</sup>٥) الحوَّذَان: نبات له زهر أصفر وكني به الراجز عن النَّهب يدفع ثمنُ للإوَزَّة. (بحر تعموم لابن الحنبلي -المجمع العلمي العربي بلعشق) ورُنزُه تعني بكله.

<sup>(</sup>٦) الَّازَاذُ: انظر القاموس المحيط مادة الَّازَاذُ ٣٦٣/١.

قال أبو عليّ: فإن شئت قلتَ وزنُه «أَفْعَالٌ» وإن كان بناءً لم يجيء في الآحاد، كما جاء «الآنُكُ». وإن شئتَ قلتَ هو مثلُ «خَاتَام». فالهمزةُ أصلٌ على هذا.

و«أُسْقُفُّ»<sup>(۱)</sup> النصارى: أعجميٌّ معربٌ. وقالوا: «أسقُفُّ» بالتخفيف والتشديد. ويُجمعُ «أساقِفَةَ» و«أساقِفَ» وقد تكلمتْ به العربُ.

و «أَذْرَبِيجانُ»: أعجميٌّ معربٌ. بقصر الألف وإسكان الذال، والهمزة في أولها أصلٌ، لأن «أَذْرَ» مضمومٌ إليه الآخرُ<sup>(۲)</sup>. ورُويَ عن أبي بكرٍ رضي الله عنه أنه قال<sup>(۳)</sup>: على الصوف «الأَذْريّ». ورواه لي أبو زكريًّا «الأذريّ» بفتح الذال، على غير قياس.

وأنشدني عن القصباني (٤) عن محمد بن أحمد الخُراسانيّ عن الطّوْمَاريّ (٥) عن المبرّد للشَّمَّاخ قَوْلَه:

تُلذَكُ رُتُهَا وَهُنَّا وقد حالَ دونَهَا قُرى أَذْرَبيجانَ المَسَالِحُ والجَالي(٦)

ورُويَ عن أُمِّ الدَّرْدَاء<sup>(٧)</sup> أنها قالت: زارنا سَلْمَانُ<sup>(٨)</sup> من المَدَائِنِ إلى الشَّأْمِ ماشيًا وعليه كِسَاءٌ و«أَنْدَرَ**اوَرْدٌ»**(٩) يعني سراويل مُشَمَّرَةً. وهي كلمةٌ أعجميةٌ ليست بالعربية.

و «الأَهْوَارُ» (۱۱۰): اسم مدينةِ من مُدُنِ فارسَ، أعجميةٌ معربةٌ. وقد تكلمتْ بها العربُ. قال جريرٌ (۱۱):

<sup>(</sup>١) اسقُفُّ: رتبة دينية عند النصارى فوق القسيس ودون المطران. انظر القاموس المحيط مادة السَقْف ٣/١٥٧.

<sup>(</sup>٢) أي مركّب تركيباً مزجياً.

<sup>(</sup>٣) الفول في الكامل للمبرد ص/ ٨ (طبعة الحلبي ١٣٥٥).

 <sup>(</sup>٤) هو المفضَّل القصباني شيخ أبي زكريا التبريزي (بغية الوعاة ٤١٤).

<sup>(</sup>٥) هو أبو علي عيسى بن محمد بن أحمد بن عمر بن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج روى عن ثعلب والمبرد وتوفي في سنة ٣٦٠ هـ. (الأنساب للسمعاني ٣٧٣) وتاريخ بغداد ١١ : ١٧٦ .

 <sup>(</sup>٦) البيت للشماخ بن ضرار. والمسالح هي مواضع المخافة وهي الثغور ومفردها مَسْلحة والجالي القرى التي جلا عنها أهلها. والبيت في (معجم البلدان ١٢٨/١).

<sup>(</sup>V) أم الدرداء: زوج الصحابي أبي الدرداء وهو عويمر بن زيد توفي سنة ٣٢ هـ. انظر في علوم الحديث ومصطلحاته ص/ ٣٥٤.

 <sup>(</sup>٨) سلمان الفارسي: الصحابي المشهور ومن أوائل من آمن بالدعوة الإسلامية من الفرس. انظر علوم الحديث ومصطلحاته ص/ ٢٥٣.

<sup>(</sup>٩) انظر القاموس المحيط ١/٢٨٤.

<sup>(</sup>١٠) انظر القاموس المحيط مادة الهوَز ٢/٣٠٤: وذكر الفيروزآبادي في المادة: والأهواز تسع كُوَر بين البصرة وفارس لكل منها اسم وجمعها الأهواز.

<sup>(</sup>١١) الديوان ص/ ٤٨.

سِيرُوا بَني العَمِّ فالأَهْوَازُ مِنْزِلُكُمْ ونهرُ تِيرَىٰ فَمَا تَعْرِفْكُمُ العَربُ (١) و «إصْطَخْرُ»: اسم البلد، أعجميٌ أيضاً. وقد وَرَد في أشعارهم. قال جريرٌ: وكانوا بإضطَخْرَ المُلوكَ وتُسْتَرَا (٢)

قال أبو حاتسم: قالوا في النَّسَب إليه: "إصْطَخْرَزِيٌّ" كما قالوا في "مَرْوَ" «مَرْوَزِيٌّ".

و «أَسْبَدُ» (٣): قال أبو عُبيدة: اسم قائدٍ من قُواد كسرى على البَحْرَين، فارسيٌّ. وقد تكلمت به العربُ. قال طَرَفَة (٤٤):

خُدوا حِذْرَكَم أهل المُشَقَّرِ والصَّفَا عَبِيدَ ٱسْبَذِ والقرْضُ يُجْزَى من القرض و«الصَّفَا» و«المُشَقَّرُ» من البَحْرَين.

وقال غيرُ أبي عُبيدةَ: «عَبِيدَ ٱسْبَذِ» قومٌ كانوا من أهل البحرين، يعبدون البَرَاذِينَ، فقال طرفةُ «عَبِيدَ ٱسْبَذِ» أي: يا عَبِيدَ البراذِينِ.

و «أَسْبَذُ» فارسيٌّ، عَرَّبه طَرَفَةُ. والأصلُ «أَسْبُ» وهو ذَكَرُ البراذين. يخاطِبُ بهذا عبدَ الْقَيْس. ويُرْوَى: «عَبيدَ العَصَا».

وبلغنا عن الحَرْبي قال: حدّثنا محمد بن أبي غالب<sup>(٥)</sup> قال: حدّثنا هُشَيْمٌ<sup>(٦)</sup> قال: أخبرنا داودُ<sup>(٧)</sup> عن قُشَيْرِ بن عَمرو<sup>(٨)</sup> عن بَجَالَةَ بن عَبدَة<sup>(٩)</sup> قال: قال ابن عباس: «رأيت

<sup>(</sup>١) سكن الفاء في تعرفكم للضرورة لئلاً تتوالى أربع حركات (الضرائر للآلوسي ص/٢٧٠).

<sup>(</sup>٢) اصطخر وتُسْتَر: من بلدان فارس (ياقوت تقويم البلدان: مادة اصطخر ومادة تُسْتَر) والبيت في معجم البلدان ١/ ٢١١.

<sup>(</sup>٣) أَسْبَذ: بلد بهجر أيضاً، انظر القاموس المحيط مادة السَّبذة ١/٣٦٧.

<sup>(</sup>٤) طرفة: هو طرفة بن العبد شاعر جاهلي من أصحاب المعلقات، قتل شاباً انظر تاريخ الأدب العربي ص/ ٩٧. والأعلام ٣/ ٢٢٥ والبيت في معجم البلدان ١٧٢/١.

<sup>(</sup>٥) محمد بن أبي غالب: أبو عبد الله البغدادي من الرواة مات سنة ٢٢٤ (تاريخ بغداد ٣:١٤١).

<sup>(</sup>٦) هُشَيم بن بشير من كبار الحفاظ روى عنه مالك وشعبة والثوري وابن المبارك ووكيع وابن حنبل. توفي سنة ١٨٣ هـ. (تذكرة الحفاظ ٢٢٥/١) وانظر علوم الحديث ومصطلحاته ص/٣٧.

<sup>(</sup>٧) داود بن أبي هند من حفاظ البصرة الثقات (١٤٠) هـ (تذكرة الحفاظ ١/ ١٣١).

 <sup>(</sup>A) قشير بن عمرو: من الحفاظ الثقات ذكره ابن حبان.

<sup>(</sup>٩) بَجالة بن عَبَدة: تابعي شهير روى عنه الشافعي حديثاً. أدرك عهد عمر بن الخطاب رجُلاً وكتب لبعض ولاته (الرسالة للشافعي رقم ١١٨٣ ـ ١١٨٦).

رجلًا من الأَسْبَذِيِّين، ضَرْبٌ من المجوسِ من أهل البحرين ـ: جاء إلى رسول الله ﷺ، فدخسلَ ثم خرجَ، قلتُ: الإسلامُ أو القتلُ (۱). القتلُ (۱).

قال الحَرْبِيُّ: قال أبو عَمرِو: «الأسابِذُ» (٢) قومٌ من الفُرْسِ كانوا مَسْلَحَةَ المُشَقَّرِ (٣)، منهم المنذرُ بن ساوَىٰ (٤)، من بني عبد اللَّه بن دارِمٍ، ومنهم عيسَى الخَطْبِيُّ، وسَعدُ بن دَعْلَجٍ. وقال الشاعرُ:

أَبَىٰ لا يَرِيمُ الدَّهْرَ وَسُطَ بُيوتِهِم كما لا يَرِيمُ الأَسْبَذِيُّ المُشَقَّرا (٥)

وقرأتُ على أبي زكرياءَ: يقال: "إِسْكَنْدَرُ" (٢) و «أَسْكَنْدَرُ" بكسر الهمزةِ وفتحها. وقال: هكذا ذكره أبو العلاءِ فقال لي: هي كلمة أعجمية ليس لها في كلام العرب مثالٌ.

و «الإسْتَارُ» (٧): قال أبو سعيد: سمعتُ العرب تقولَ للأربعة «إسْتَارٌ» لأنه بالفارسية «جِهَارٌ» فأعربوه فقالوا «إستارٌ».

قال جريرُ (٨):

إِنَّ الفَــرزدقَ والبَعِيــثَ وأُمَّــهُ وأبا الفَـرزدق شَــرُّ مَــا إِسْتَــار أي: شرُّ أربعةِ. و«ما» صِلَةٌ.

وقال الأعشى<sup>(٩)</sup>:

<sup>(</sup>۱) ورد الحديث بألفاظ أخرى في سنن أبي داود، ويروي عبد الرحمٰن بن عوف أن النبي ﷺ قبل منهم الجزية (سنن أبي داود ٣/ ١٣٤) (البيهقى في السنن الكبرى ٩/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٢) انظر القاموس المحيط مادة السَّبْذة ١/٣٦٧.

<sup>(</sup>٣) المُشَقَّر: حصنٌ بالبحرين.

<sup>(</sup>٤) المنذر بن ساوى: كان والياً على البحرين للفرس، ارسل إليه النبي ﷺ كتاباً قبل فتح مكة فأسلم. الأعلام ٧/ ٢٩٣.

<sup>(</sup>٥) لا يريم: لا يبرح. انظر القاموس مادة الرَيْم ٤/ ١٣٥.

<sup>(</sup>٦) انظر القاموس المحيط مادة الإسكندر ٢/ ٥٠. والإسكندر الملك المعروف الذي مَلَك البلاد.

<sup>(</sup>V) انظر القاموس المحيط مادة «السترُ» ٢/ ٨٤٦

<sup>(</sup>٩) الديوان ص/٣٦٩.

تُــوَفِّــي ليـــومِ وفـــي ليلــة ثمــانيــنَ نَحْسِـبُ إِسْتَــارَهَــا

«تُوَفِّي» يعني القارورة الكبيرة، إذا شربوا بالصغير ثمانين يكون بالكبير أربعة، كلُّ عشرينَ واحد.

قال: الإستارُ رابعُ أربعةِ. ورابعُ القومِ «إستارُهم».

وهذا الوزن الذي يقال له «الإِسْتَارُ<sup>(١)</sup> مُعْرَّبٌ أيضاً. أصلُه «جِهَار» فأُعْرِبَ فقيلَ «إستارٌ». ويُجمعُ «أساتير». ويقال لكل أربعةِ «إستَارٌ».

و «أَصْطَفَانُوسُ \* (٢): اسمُ دُهْقَانِ. قال الفرزدق (٣):

ولولا فُضُولُ الأَصْطَفَانُوسِ لم تكن لِتَعْدُو كَسْبَ الشَّيخ حين تُحَاوِلُهُ

وهو دُهقانٌ من أهل البَحْرَين، كان مجوسيًّا كاتباً لعُبيد اللَّه بن زياد، وهو صاحب "سِكَّةِ أصطفانوس<sup>(1)</sup> بالبصرة.

وقال بعض أهل اللغة: «الأنْبِجَاتُ» (٥) ضربٌ من الأدوية. قال: وأظنه معرباً.

و (الأَلْوَّةُ) (٢): العُودالذي يُتَبَخَّرُ به. ذكر أبو عُبيدٍ أنه معرب.

في حديث القاسم بن مُخَيْمِرَة (٧) قال: إن الوالي لَتَنْخُتُ أقاربُهُ أمانَته كما تَنْخُتُ القَدُومُ «الإصْطَفْلِينَة» حتى يَخْلُصَ إلى قلبها.

قال شَمِرٌ (٨٠): «الإصطفلينة» كالجَزَرَةِ، ليست بعربيةِ محضةِ، لأن الصاد والطاء لا يكادان يجتمعان، وإنما جاء في «الصراط» و«الأصطُلمّ» لأن أصلَها السينُ.

 <sup>(</sup>١) الإستار في الوزن أربعة مثاقيل ونصف. انظر القاموس مادة السُتر ٢/٤٦.

 <sup>(</sup>٢) الدَّهقان: زعيم الإقليم وجمعه دهاقنة ودهاقين. انظر القاموس مادة الدهقان ٢٢٦/٤.

<sup>(</sup>٣) الديوان ص/ ٦٧١.

<sup>(</sup>٤) السُّكَّة: حدَّيدة منقوشة يضرب عليها الدراهم والسَّكيُّ: الدينار. انظر القاموس مادة السَّكُّ ٣١٦/٣.

<sup>(</sup>٥) انظر القاموس مادة النَّبَاج ٢١٦/١.

<sup>(</sup>٦) في القاموس مادة لَوَى: واللَّؤَة بالضم: العود يتبخُّر به ٣٩٠/٤.

<sup>(</sup>٧) القاسم بن مُخيمرة: همذاني كوفي سكن دمشق وهو من رواة الحديث ومن التابعين منهم توفي سنة القاسم بن مُخيمرة الحفّاظ ١٠٨١.

<sup>(</sup>٨) شَمر: هو شَمرُ بن حملويه الهروي. أديب لغوي، أخذ عن ابن الأعرابي والفراء والأصمعي وتوفي سنة ٨) ٢٢٥هـ.

قال ابن الأعرابي (١): «الإصطفلين» (٢) الجَزَرُ الذي يؤكلُ، لغةٌ شامِيَّةٌ، الواحدةُ «إصطفلينةٌ» وهي الماءُ أيضاً.

<sup>(</sup>١) ابن الأعرابي: من أكابر أثمة اللغة، تلقّى علمه عن المفضل الكسائي وأخذ عنه ثعلب وابن السكّيت وأشهر مؤلفاته «النوادر» توفي سنة ٨٤٨ هـ. انظر بغية الوعاة ١٠٥/١.

<sup>(</sup>٢) انظر المعجم الوسيط مادة: الإصطفلين ١٩/١.

### باب الباء

«البَرَنْسَاءُ» (١): الخَلْقُ. يقال في المثل: ما أُدرِي أيُّ البَرَنْسَاءِ هو؟ وأيُّ البَرْنَاسَاءِ هو؟ أي: أيُّ الناسِ هو؟ وأصلُه بالنَّبَطِيَّةِ: ابنُ الإنسان. وحقيقة اللفظ بها بالسُّريانيَّة «برناشا» فعربته العربُ.

و «البِرْسَامُ»: أيضاً معربٌ. وهو هذه العلَّةُ المعروفة (٢). فـ «بَرُ» هو الصدُر، و «سام» من أسماء الموتِ. وقيل: «بَرُ» معناه: الابنُ. والأوّلُ أصحُّ، لأن العلةَ إذا كانت في الرأس يقال لها «سرسامٌ». و «سر» هو الرأس. وقيل تقديرُه: ابنُ موتِ.

و «البَرَقُ»(٣): الحَمَلُ. أصلُه بالفارسيّة «بَرَهُ».

أبو عُبيدٍ عن أبي عُبيدةَ قال: ومما دخل في كلام العرب من كلام فارِسَ: المِسْعُ<sup>(٤)</sup>: «بَلاَسُ» قال الراجزُ لامرأتِه: «بَلاَسُ» . وجمعه «بُلُسُ» هكذا تقول العرب. وبَــَيَّاعُهُ «البَلاَسُ» قال الراجزُ لامرأتِه:

إن لا يكن شَيْخُكِ ذَا غِرَاسِ فهو عظيمُ الكِيسِ والبَلاسِ

## في اللَّـزَبَـاتِ (٦) مُطْعِـمٌ وكَــاسِـي

أراد بشيخها: زوجها.

قال ابن قتيبة: «البُورِياءُ» بالفارسية. وهي بالعربية «بَارِيٌّ» و«بُورِي» (٧٠).

#### قال العجَّاجُ:

<sup>(</sup>١) البَرنساء: جاء في القاموس أنها بسكون الراء، وقد تفتح. القاموس مادة البُرْنُس ٢٠٦/٢.

<sup>(</sup>٢) إلتهاب الحجاب الحاجز وفي القاموس: علَّه يُهٰذَى فيهاً. مادة البرسام ٤/ ٨٠.

<sup>(</sup>٣) البَرَق: تجمع عِلى أبراق ويُرقان بضم الباء أو كسرها. انظر القاموس المحيط مادة «البَرْق» ٣/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٤) المِسْحُ: في اللَّسان عن أبي عبيدة أنَّها مما دَخَل في كلام العرب من كلام فارس.

<sup>(</sup>٥) أنبلاس: في القاموس بكسر الباء والصواب بالفتح القاموس ٢٥٨/٢.

 <sup>(</sup>٦) اللّزبَات: جُ لزّبة وهي الشّدة. انظر القاموس مادة اللّزوب ١/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٧) البوريّة والباريّاة والبارياء: الحصير المنسوج (القاموس أو اللسان). انظر القاموس المحيط مادة لالبُور ١٩٠/١

### كالخُصِّ إذْ جلَّكَ البارِيُّ

و«البَرْدَجُ» (١): السَّبْيُ. وهو بالفارسية «بَرْدَهُ». قال العجَّاجُ:

كما رأيت في المُلاء البَرْدَجَا

قال الأصمعيُّ: وقولُهم: «البَرَدَانُ»(٢) ببغدادَ إنما أرادوا موضع السَّبْي.

قال ابن دُرَيْدِ وابنُ قُتيبةَ: «البَهْرَجُ»<sup>(٣)</sup> الباطلُ. وهو بالفارسية «نَبَهْرَهْ». وأنشد للعجَّاج: وكَانَ ما اهتَضَّ الجحافُ بَهْرَجَا<sup>(٤)</sup>

قال ابن دريدٍ: «اهتضَّ» افتعل مِن «هَضَضْتُ» الشيءَ إذا كسرتَه.

و «الجِحافُ» مصدرُ «جاحَفَهُ» في القتال، و «المجاحفةُ» المزاحمةُ، أي: زاحَمُوا فلم يكن ذلك شيئاً.

وقيل «المجاحفة» في القتال: تَنَاوُلُ القومِ بعضهم بعضاً بالعصيّ والسيوف، يعني: ما كَسَرَه التجاحفُ بينهم ـ يريد القتلَ ـ لم يكن شيئاً.

و «البَهْرَجُ» (٥) الدرهمُ المبطَلُ السِّكَة.

و «البَّهْرَجُ» التعويجُ من الاستواءِ إلى غير الاستواءِ.

و "البهرجُ" الشيءُ المباحُ. يقال: بَهْرَج دمَهَ، إذا أهدره.

قال الأزهريُّ: و «البهرجُ» ليس بعربيُّ محض. أصلُه «نَبَهْرَجٌ» وهو الرديءُ من الدراهم، كأنه في الأصل نُوَّارَةٌ، فقيل «نبهرج» و «بَهْرَجُ». وجمعه: دراهمُ «بَهْرَجَةٌ» و «نَبَهْرَجةٌ» و «بَهْرَجةٌ». وجمعه: دراهمُ «بَهْرَجَةٌ» و «نَبَهْرَجةٌ». و «بَهْرَجَاتٌ» و «بَهَارجُ».

اللِّحْيانيُّ (٦): يقال: درهم «مُبَهْرَجٌ» و «نَبَهْرَجٌ» و «بَهْرَجٌ». وأَنشدَ لبعض الرُّجَّازِ:

<sup>(</sup>١) البَرْدَج: انظر القاموس المحيط مادة «البُردج» ١/١٨٥.

<sup>(</sup>٢) البَرَدَان: تطلق على مواطن كثيرة منها قرية ببغداد على بُعد سبعة فراسخ منها. انظر القاموس المحيط مادة(البَر دُ) ١/٢٨٦ ـ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٣) في لسان العرب ٢/٢١٧ أن البَهْرَج معربة هندية نقلت إلى الفارسية.

<sup>(</sup>٤) اهتض: كسر ودقّ. القاموس المحيط مادة هضّ ٢/٣٦٠.

<sup>(</sup>٥) انظر في معاني البهرج المتنوعة. القاموس المحيط مادة البَهْرَج ١٨٧/١.

<sup>(</sup>٦) اللِّحياني: أبو الحسن بن علي بن المبارك من بني لِحْيان صاحب كتاب النوادر من أساتذته أبو زيد وأبو عمرو الشيباني وأبو عبيدة والأصمعي والكسائي. وأخذ عن القاسم بن سلام (معجم الأدباء ٥: ٢٩٩) =

قىالىت سُلَيْمَى قَوْلَةً تَحَرُّجَا يا شَيخُ لا بُدَّ لنا أَن نَحْجُجَا قد حَجَّ هذا العامَ مَن تَحَرَّجَا فابْتَغ لنا جَمَّال صِدْقِ فالنَّجَا(١) لا تُعْطِهِ زَيْفًا ولا نَبَهُ رَجَا

وأنشد ابنُ الأعرابيّ :

إِنَّ هَـوِيَّا قَـلَّ مَـا تَحَـرَّجَا أَعطانِيَ النَّاقَصَ والنَّبَهْرَجَا والزَّيْفَ حتى لم يَدَعُ لي مَخْرَجَا إذا رَأَى بِـابَ حَـرَامٍ هَمْلَجَـا(٢)

وقال أبو عمرو: درهمٌ «بَهْرَجٌ»، ودراهمُ «بَهْرَجٌ». قال: و«البهرجُ» المعدول به عن جهته، فيقال: «بَهْرَجَ البريدُ» إذا عدلَ عن الطريق.

قال: و«البهرجُ» الدرهم المضروب في غير دار السلطان.

قال ابن قتيبة: «البَالِغَاءُ» (٣) ممدودٌ: الأكارعُ. وهو بالفارسية «پَايْها» قال ابن دريدٍ: وهي لغةُ أهل المدينة. قال: ويُسَمُّون المُسُوحَ «البُلُسَ».

قال أبو عُبيدٍ وابن قُتيبة: «البالة»<sup>(٤)</sup>: الجِرابُ. وهو بالفارسية «باله». وقد تكلمت به العربُ. قال أبو ذُويْب<sup>(٥)</sup>:

فَ أُفْسِمُ مَا إِنْ بَالَةٌ لَطَمِيَّةٌ يَفُوحُ بِسَابِ الفَارِسِيِّين بَابُهَا وقال أيضاً:

كَ أَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ لَطَمِيَّةً لَهَا مِن خِلاَلُ اللَّهُ الْمِينُ أَريبَّ وَ«البالةُ» أصلُه وِعاءُ المِسكِ، ثم قِيل للجرابِ الذي يكون فيه الطّيبُ «بالةٌ». و«لَطَمِيَّةٌ» منسوبةٌ إلى «اللَّطِيمَةِ» وهي: العيرُ التي تحمل الطّيبَ والبَزَّ.

<sup>=</sup> مغني اللبيب ص/ ٤٥.

<sup>(</sup>١) تحرِّج: يُجنُّبَ الحَرَج أو فعل ما يخرجه منه والحرج الإثم. انظر المعجم الوسيط مادة حرج ١٦٤/١.

<sup>(</sup>٢) هَمْلُج: أَسْرَع والهمْلاخِ فِارسي معرب انظر القاموس ١٢٢١.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط مادة بَلَغَ ٣/١٠٦ ـ ١٠٧.

<sup>(</sup>٤) البالة: القاموس المحيط مادة البَوْل ٣٤٩/٤ وتعني أيضاً: القارورة ووعاء الطيب.

<sup>(</sup>٥) أبو ذؤيب الهذلي: واسمه خويلد بن خالد، شاعر مصري فحل أدرك الإسلام واشترك في فتوحات أفريقية وتوفي في أيام عثمان بمصر واشتهر برثائه أولاده الخمسة الذين أودوا في الوباء. انظر الشعر والشعراء/ ٢٥٢.

وقوله «من خلال الدَّأْيَتَيْن» يريد: مِن بَـيْن الدَّأْيتِين. وأراد بالدأيتين: الجَنْبَيْن. و«الدَّأْيَـةُ»: مَقَطُّ الأضلاع والشَّراسِيفِ.

و ﴿ أُرِيجٌ ﴾ تَوَهُّجٌ ونَفْخٌ ، وكذلك ﴿ الأَرَجُ ﴾ ، ولا يكون إلاّ من الطّيب. وقال الفرزدقُ (١٠): فَبِثْنَا كَانُ العَنْبَرَ السَوَرُدَ بَيْنَنَا وَبَالَةَ تَجْرٍ فَارُها قد تَخَرَّمَا (٢) ﴿ وَبَالَةَ تَجْرٍ فَارُها قد تَخَرَّمَا (٢) ﴿ تَخَرَّمُ ﴾ : تَشْقُق.

قال الأزهريُّ: و"البَالَةُ»: سمكة تكونُ بالبحر الأعظم، يبلغُ طولُها خمسينَ ذراعاً، يقال لها: العَنْبَر، وليست بعربيةٍ، قال: ورأيتُ مَن رَكِبَ في البحر يقول: اسمُها "وَال» بالواو، قال: كأنها أُعْرِبَتْ فقيلَ "بالّ».

«البُستانُ»(٣): فارسي معرّب. ويُجمع «بساتين». قال الأعشى(١):

يَهَبُ الْجِلَّةَ الْجَرَاجِرَ كَالْبُدْ تَسَانِ تَحْنُو لِلدَّرْدَقِ أَطْفَالِ (٥)

"الجَراجِرُ»: جمع "جُرْجُورٍ» وهي الإبل الكبيرةُ الصَّلاَبُ. وقوله: "كالبستان" أي كالنخل. و"تحنو»: تَعْطِفُ على صغارها. و"اللَّرْدَقُ»: الصِّغار من كل شيءٍ.

وقال جرير (١):

يَعَضُّون الأنامَل إن رأَوْها بساتِينَا يُــوَّازِرُها الحَصِيدُ وقال الراجز:

كأنّها مِن شَجَرِ البساتين الْعِنبَاءِ المَتَنَقَّى والتّين (٧)

<sup>(</sup>١) البيت لم يرد في ديدان الفرو.

<sup>(</sup>٢) الورد: صَفَةَ لِلْعَنْبَرَ وهو السَارِب إلى الحمرة. أي الأشهب وهو أجود العنبر وفارة المسك: نافجته أو وعاؤه، ولا تهمز. انظر القاموس المحيط مادة العُنْبَر ٢٠٠/٢ مادة الفار ٢/١١٠.

<sup>(</sup>٣) البُستان: معرب بوستان. القاموس المحيط مادة البُستان ٢٠٣/٤.

<sup>(</sup>٤) ديوان الأعشى ص/٢٥٣.

<sup>(</sup>٥) الجُلَّة: الكبيرة.

<sup>(</sup>٦) ديوان جرير ص/١٥٠.

<sup>(</sup>۷) رواية الراجز في لسان العرب ۲/ ۱۲۱.

كانها من ثمر الباتين لاعيب إلّا أنهسن يلهين

ومن لفظ «البستان» هذا الذي يقال له «بَسْتٌ» (١) ولم يحك أحدٌ من الثقات كلمة عن العرب مبنية من باء وسين وتاء.

قال ابن دُرَيدِ: و «البُوصيُ »(٢): ضربٌ من السفن، وهو بالفارسية «بوزِيٌ» وقد تكلموا به قديماً. قال طَرَفَةُ:

## كَسُكَانِ بُوصِيِّ بِدِجْلَةَ مُصْعِدِ<sup>(٣)</sup>

وقال الأعشى، أخبرنا ابن بُندار عن ابن رزْمَة عن أبي سعيدٍ عن ابن دريدٍ:

ما يُجْعَلُ الجُدَّ الظَّنُونُ الدَّي جُنِّبَ صَوْبَ اللَّجِبِ الماطِر مِثْلَ الفُراتي إذا ما طَمَا يَقْذِفُ بالبُوصِيِّ والماهِرِ

«الجُدُّ» البئر الجيدةُ الموضِع من الكلاٍ. و«الظَّنون» الذي لا يُوثق بمائه. و«اللجِبُ» الكثيرُ الصوتِ. و«طَمَا» ارتفع. و«الماهرُ» السابحُ.

وقال الحطيئة (١):

و «البرزيقُ» (٧): الفارسُ بالفارسية. والجماعةُ من الفرسان «البرازيقُ قال:

### بَـرَازيــتُ تُصَبِّــخُ أَو تُغِيــرُ (٨)

- (١) البَسْتُ: القاموس المحيط مادة بَسْت ١٤٨/١: وجاني المادة: البَسْت: ضربٌ من السير وواد بأرض بابل وبالضم بلد في سجستان.
  - (٢) البُوصِيُّ: في القاموس المحيط مادة البَوْص ٢/٣٠٧: والبَوْصيُّ: ضرب من السفن معرب بوزيُّ.
    - (٣) هذا عجز بيت لطرفة وصدره: وأتلع نهّاض إذا صعدت به انظر جمهرة أشعار العرب ١/ ٣٠٠.
- (٤) الحطيئة: هو جرول بن أوس، شاعر مخضرم، كان هجّاءً عنيفاً لم يكد يسلم من لسانه أحد، توفي سنة ٥٤ هـ. العصر الإسلامي/ ٩٥.
- (٥) البيت في ديوانه ص/١٩. ويقمّص: من قمص البحر بالسفينة إذا حرَّكها بالموج. انظر القاموس المحيط مادة قَمَصَ ٢٢٦/٢.
- (٦) في المعجم الوسيط مادة بَهْرَم ٧٣/١: البَهْرَم: العُصْفُر ونسبوا إليه فقالوا بَهْرَماني وفي لسان العرب
   ٦٠/١٢: البَهْرَم والبَهَرمان: العصفر.
- (٧) في القاموس مادة «البرازيق» ٣٠ ٢٢٠: البُرزيق: فارسي معرب وجمعه البرازيق وهي جماعات خيل دون الموكب أو الطرق المصطفة حول الطريق الأعظم.
  - البيت لجهينة بن جندب بن العنبر بن عمرو بن تميم. اللسان ١٩/١٠.

ابنُ دريد: و«الْبُرْنَكَانُ»(١) بالفارسية، وهو الكساء.

قال: و «بِسْطَامُ» (٢) ليس من كلام العرب. وإنما سَمَّى قيس بن مسعود ابنه «بِسْطاماً» باسم ملك من ملوك فارس، كما سموا «قابوس» و «دَخْتَنُوسَ» وهو بالفارسية «أوستام».

وقال غيره: سُمِّي «بِسطاماً» لأن أباه كان محبُوساً عند كسرى، فنظر إلى غلام يوقِدُ تحتَ شيء ويحركه بحديدة، فبُشِّرَ به، وقيل: وُلِدَ لك غلامٌ؛ فقال أيُّ شيء تسمُّون هذا؟ قالوا: «بِسطاماً» قال: فسمُّوه «بِسْطَاماً».

أبو بكر<sup>(٣)</sup> «البَخْتُ» (١٠): معروف، فارسي معرب. وقد تكلمت به العرب. وهو الحَدُّ.

قال: و«البَاغُوتُ» (٥): أعجمي معرب. وهو عيد النصارى.

و «البَنَجُ» بفتح الباء والذال: الحَمَلُ، فارسي معرب. وقد تكلمت به العربُ، وجمعه «بِذْجانٌ».

وفي الحديث: "فيَخْرِجُ رجلٌ من النار كأنه بَذَجٌ تُزعَدُ أوصالهُ". قال الراجز (٧٠): قد هَلكت جارتُنا من الهَمَجُ وإنْ تُجعْ تأكُلْ عَتُودًا (٨) أو بَذَجْ «الهَمَجُ» الجُوع.

قال: و«البَاسُورُ» قد تكلمتْ به العرب. وأحسِبُ أنَّ أصلَه مُعرَّبٌ.

<sup>(</sup>١) انظر القاموس المحيط مادة البَركة ٣/ ٣٠٤: وعبارته: البَرْنكان: الكساء الأسود جمع برانك.

<sup>(</sup>٢) في القاموس المحيط مادة بُسِطام ٤/ ٨١: بسِطام بالكسر ابن قيس بن مسعود ويُفتَح.

<sup>(</sup>٣) هو ابن دريد صاحب الجمهرة.

<sup>(</sup>٤) البَخْت: الجَدّ مُعَرَّب وبالضم الإبل الخراسانية. انظر القاموس المحيط مادة البَخْت ١٤٨/١.

<sup>(</sup>٥) انظر القاموس المحيط مادة «البَغْتُ» ١٤٩/١.

<sup>(</sup>٦) البَذَج: ولد الضأن كالعَتود من الحمل ج بُذْجان. القاموس مادة البَدْج ١/١٨٥.

 <sup>(</sup>٧) هو أبو محرز عبيد المحازبي اللسان مادة بذُج (٢/ ٢١١) والبيت فيه.

<sup>(</sup>٨) العَتود: الحولي من أبناء المعز.

 <sup>(</sup>٩) ربما كان أصله عربياً فقد قالوا: بسِرَ فلان فهو مبسور وفي القاموس المحيط مادة بَسَرَ ١/٣٨٥: والباسور عِلَّةِ والجمع: البواسير.

و «البَرِيصُ» (١٠): موضعٌ بدمشقَ. وليس بالعربي الصحيح. وقد تكلمت به العرب. وأحسِبُه روميًّ الأصل. قال حسانُ (٢).

يَسْقُونَ مَن وَرَدَ البريصَ عليهم بَردَى يُصَفَّقُ بالرَّحِيق السَّلْسَلِ

«بَرَدَى» «فَعَلَى»: نهرٌ بدمشق. و«السلسل» الصافي. و«الرحيق» الخمر.

والثَمر الذي يسمى «بُنْدُقاً» ليس بعربي أيضاً.

و الْبُصْرَىٰ (٣): موضع بالشأم. وقد تكلمت به العربُ. وأحسِبه دخيلًا. ونسبوا إليه السيوف، فقالوا: «سيفٌ بُصْريُّ». وقال الحُصَيْن بن الحُمَام (٤):

صفَائِحَ بُصرَىٰ أَخْلَصَنْها قُيُونُها ومُطّرِدًا مَن نسج داودَ مُحْكَمَا (٥)

ابن دريد: و«البَقَّمُ»(٢): فارسي معرب. وهو صِبْغٌ أحمرُ. وقد تكلمت به العرب. قال رؤية (٧):

## كَمِـرْجَـلِ الصَّبَّاغِ جِـاشَ بَقَّمُـهُ

قال: ولم يأتِ «فَعَلٌ» إلا أحرفٌ. هذا أحدُها. و«بَذَّرُ» (^^) مُوضعٌ. و«خَصَّمُ» لقبُ العَنْبِرِ بن عَمرو بن تميم. قال جريرٌ:

قد علمت أُسَيِّدٌ وخَضَّمُ أَنَّ أَبَا حَـزْرَةَ شيخٌ مِـرْجَـمُ (٩) و الخَضَّمِ النِصا اسم قريةٍ. قال الراجز:

<sup>(</sup>۱) البَريصُ: انظر القاموس المحيط مادة البَرَص ٣٠٦/٢ وعبارة القاموس: والبَريص نبت يشبه السُّعْد وموضع بدمشق.

<sup>(</sup>٢) حسان بن ثابت: شاعر مخضرم وصحابي اشتهر قبل الإسلام بمدح الغساسنة ويعده بكونه شاعر النبي توفي سنة ٥٤ هـ. انظر تاريخ الأدب العربي ٢٣١. والبيت في ديوانه ص/٣٠٨.

<sup>(</sup>٣) بُصْرَى: انظر القاموس المحيط مادة (البَصَرُ) ١/٣٨٧ وعبارته: والبُصْرى بلد بالشام.

 <sup>(</sup>٤) الحُصَين بن الحُمَام المرّي: هو شاعر وفارس جاهلي أدرك الإسلام ولم يُسلِم توفي على وجه التقريب
 سنة ١٠ قبل الهجرة (انظر الشعر والشعراء ص/٢٤٧، والأعلام ٢٢٢٢/٢.

<sup>(</sup>٥) القيون: جمع مفرده قَيْن وهو الحداد ونسج داود: الدروع.

 <sup>(</sup>٦) انظر القاموس المحيط مادة البيَّام ؟/ ٨٧ وعبارته: البَـقَّامُ: مشددة القاف خشب شجره عظام وورع عندو
 وساقه أحمر يصبغ بطبيخ.

<sup>(</sup>٧) البيت للعجاج وليس وا ؤية وهو في اللسان ١٩٢/١٢.

<sup>(</sup>٨) بَلَّر: اسم بثر بمكة. لا لمر القاموس المحيط مادة البُذْر ١/٣٨٣.

<sup>(</sup>٩) أبو حررة: كنبة - \_ المِرْجَمُ: الشديد.

الولا الإلَّهُ ما سَكَنَّا خَضَّمَا ولا ظَلِلْنا بالمَشَائِي قَيَّمَا(١)

وقال بعضُهم: أردا ما سكنًا بلادَ خَضَّم.

و «عَثَّرٌ»<sup>(۲)</sup> موضعٌ. قال زهيرٌ<sup>(۳)</sup>:

لَيْتُ بِعَثَّرَ يَصَطَّادُ السرجَالَ إذا مَا اللَّيثُ كَذَّبَ عَن أَقرانَهُ صَدَقًا ووجدتُ أنا «تَوَّجَ» (١٤) اسمَ مَدينةِ. قال جرير (٥٠):

### وافْتَحِلُوهُ بَقَرًا بِتَوَجَالًا)

وَ «شَلَّمُ» اسم بيت المقدس. و «شَمَّرُ» اسمُ فَرَس جَدِّ جَميل. قال جميلٌ:

أبوك مَدَاشٌ سَارِقُ الضَّيْفِ باسْتِهِ وجَدِّيَ يا حَجَّاجُ فارسُ شَمَّرَا(٧)

و "خَوَّدُ" (٨) إسمُ موضعٍ في شعرِ ذي الرمَّةِ. ويجوزُ أن يكون "تَوَّجُ" و "خوَّدُ".

الأزْهَرِيُّ: و«البَبْرُ»: بباءينِ. وهو جنسٌ من السِّباعِ وأحسبهُ دخيلًا، وليس من كلام العربِ. والفُرح يسمُّونه «بَفْر».

و «البُهَار» (۱۱): اسمٌ واقع على شيء يُوزَن به، نحو الوَسقِ وما أشبهه، بضم الباء، وهو معرب. وقد تكلمت به العرب. قال الشاعر، وهو البُرَيْقُ الهُذَليُّ (۱۱) يصف سحاباً:

<sup>(</sup>١) المشائي: ج مِشآة وهي الزبيل يحمل به تراب البنر.

<sup>(</sup>٢) عَشَّر: مأسَدة باليمن. انظر القاموس المحيط مادة «عَشَرً» ٨٧/٢.

<sup>(</sup>٣) البيت من قصيدة في ديوانه (شرح الأعلم) ص/ ٣٣\_ ٥٥.

<sup>(</sup>٤) توّج: مدينة بفارس (القاموس المحيط مادة توّج ١/١٨٧، ولسان العرب ٢/٢١٩).

<sup>(</sup>٥) لسان العرب ٢١٩/٢ وصدر البيت: أعطوا البيَّت حَفَّةً ومنسجاً.

<sup>(</sup>٦) هذا عجز بيت لجرير وصدريه: أعطوا البيت حفة ومنسجاً. وافتحله: جعله فحل بقر.

<sup>(</sup>٧) رواية البيت في لسان العرب ٤٢٩/٤: أبوك حباب سارق الضيف برده وجدي يا عباس، فارس شمرا والمدّاش: السارق.

<sup>(</sup>٨) خوَّد: ذكر صاحب القاموس أنه موضع ولكنه لم يشر إلى مكان وجوده (انظر مادة الخود ٢٠٢/١). ولسان العرب ٢/١٦٥ ـ ١٦٦).

<sup>(</sup>٩) البَّبُرُ: القاموس المحيط مادة البَّبُرُ ١/ ٣٨٠ وعبارة القاموس: البَّبُرُ: سَبُعٌ ج بَبُورٌ وهو معرَّب.

<sup>(</sup>١٠) البُهَار: انظر القاموس المحيط مادة البُهْر ٣٩٢/١ وجاء في المادة: البُهَار بالضّم شيء يوزن به وهو ثلاثمائة رطل أو أربعمائة أو ستمائة أو ألف.

<sup>(</sup>١١) البُرَيق الهُذَلي: هو عياض بن خلويلد شاعر حجازي مخضرم والبريق لقب له انظر معجم الشعراء للمرزباني ص/٩٩.

# بِمُ رَبَّجِ لِ كَ أَنَّ على ذُرَاهُ رِكَاتَ الشَّامُ يَحْمِلُ نَ البهارا(١)

وفي الحديث عن عمرو بن العاص<sup>(۲)</sup> أنه قال: إن ابن الصَّعْبةِ ـ يعني طلحة بن عبيد اللَّه ـ ترك مائة بُهارِ "، كلّ بُهارِ ثلاثة قناطيرَ ذهباً وفضة . قال أبو عبيد: أحسبها كلمة غير عربية ، وأراها قبطية . قال: و«البُهار» في كلامهم ثلاثمائة رطلٍ ثعلب<sup>(۳)</sup> عن سَلَمَة عن الفرّاءِ (٤) قال: «البهارُ» ثلاثمائة رطل . وكذلك قال ابن الأعرابي .

وقال القُتَيْمِيُّ (٥): قوله: ﴿يَحْمِلْنَ البُهارَا»: يحملنَ الأحمالَ من متاعِ البيت. قال: وأراد أنه ترك مائة حملِ مالٍ، مقدارُ الحِمْلِ منها ثلاثةُ قناطيرَ قال والقنطار مائة رطلٍ، وذلك أن كل حِملِ منها ثلاثمائة رطلٍ.

«البَاشَقُ»(٦): أعجمي معرَّب. وهو هذا الطائرُ المعروف.

وذكر أبو حاتم أن كل طائرٍ يَصِيدُ يسمَّى «صَفْراً» ما خلا «العُقَابَ» و«النَّسْرَ».

وذكر أن الصقورَ: «الصقرُ» و«البازي» و«الشاهِينُ» و«الزُّرَّقُ» و«اليُؤْيُوُ» و«الباشَقُ». وأنشد للعَجَّاج (٧٠):

## تَـقَضِّ عَي البِـازي....

من الصّقور. قال أبو بكر بنُ دُرَيْدِ: و «البَطَّةُ» (^): هذا الطائرُ، ليس بعربيّ محضٍ. و «البطُّ»: عند العرب صِغارُه وكبارُه «إوَزَّةٌ».

المرتجز: من ترجَّزَ الرعد إذا صات وارتجز السحاب تحرَّك بطيئاً لكثرة مائه القاموس المحيط مادة الرَّجز ١٨٢/٢.

<sup>(</sup>٢) عمرو بن العاص: أحد دهاة العرب وأمراء الجيوش أيام رسول الله وبعده فتح مصر وبعض مدن الشام توفي سنة ٤٣ هـ. انظر مغنى اللبيب ص/ ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) ثَعْلُب: هو أبو العبّاس: أحمد بن يحيى، شيخ نحاة الكوفة، عاصر المبرد وكانت بينهما مناظرات توفي سنة ٢٩١ هـ. انظر مغنى اللبيب ص/٦٨.

 <sup>(</sup>٤) الفرّاء: أبو زكريا يحيى بن زيادة، إمام الكوفيين في النحو واللغة والأدب من مؤلفاته معاني القرآن. توفي
 سنة ٣٠٧ هـ. انظر مغنى اللبيب ص/١٨.

<sup>(</sup>٥) هو أبن قتيبة الإمام المعروف.

<sup>(</sup>٦) البَاشَق: انظر القاموس المحيط مادة «بشق» ٣/ ٢٢٠، وعبارة القاموس: والبَاشَق: طائر معروف وهو مُعرَّب باَشَهُ.

<sup>(</sup>٧) البيت من رجز للعجاج في ديوانه ص (٢٦ ـ ٣١).

 <sup>(</sup>A) انظر في معاني كلمة البَطّة القاموس المحيط مادة بَطّ ٢/٣٦٣.

و «البطة » أيضاً: إناءٌ كالقارورة، عربيٌ صحيحٌ، أحسبها لغة شآميةً. وخَبُروا عن رجاء بن حَيْوَة (١) قال: كنت مع عُمَرَ بن عبد العزيز (٢)، فَضَعُفَ السِّراجُ، فقال: يا رجاء! أما ترى؟ فقلتُ: أقوم فأصلحه، فقال: إنه للُؤمٌ بالرجل أن يَستخدمَ ضيفَه، فقام فأخذَ البطّة فزاد في دُهنِ السراج، ثم رجع، وقال: قمت وأنا عمرُ بن عبد العزيز، ورجعتُ وأنا عمرُ بن عبد العزيز.

و «البَارِحُ» (٣): ريح حارَّةٌ تأتُي من قِبَل اليَمنِ. أُخِذَ من «البَرْح» وهو الأمرُ الشديدُ العَجَبِ.

وقال بعضُ أهل اللُّغةِ: هو فارسي معرب، وأصله «بَهُوَهُ»،

قال أبو الشُّغْب العبِسيُّ (٤)، أو الأقرع بن مُعاذِ القُشَيريِّ (٥):

وتَــأخُـــذُه عنـــدَ المكـــارِمِ هِـــزَّةٌ كما اهتّز تحت البارحِ الغُصُنُ الرَّطْبُ

و «البِرِند» (٦٠): جَوهرُ السيف وماؤُه. لغةٌ في «الفِرِنْدِ» قيل: إنه أعجمي معرّب.

ويمكن أن يكون عربيًّا، ويكون من «البَرْدِ» والنونُ زائدة، لأن السيوف توصف بذلك.

والأولُ أَجْوَدُ.

قال أبو بكرٍ: و «البُلْجَمَةُ»: لا أحسِبها عربيةً صحيحةً. يقال (٧) «بَلْجَمَ البَيْطَارُ الدَّابَةَ»: إذا عَصَبَ قوائمَها من داءِ يُصيبها.

<sup>(</sup>۱) رجاء بن حَيْوة: شيخ أهل الشام في عصره وهو عالم وخطيب مفوَّه، كتب لسليمان بن عبد الملك ثم لازم عمر بن عبد العزيز. توفي سنة ۱۱۲ هـ (تذكرة الحفاظ ۱۱۱/).

<sup>. (</sup>٢) عمر بن عبد العزيز: هو الخليفة الأموي الملقّب بخامس الخلفاء الراشدين لعدله وورعه ولي الخلافة سنة ٩٩ هـ ومات سنة ٩٩ هـ عن أربعين عاماً. انظر مغني اللبيب ص/٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) البَارح: انظر القاموس مادة البَرْح: وعبارة القاموس: البارحُ: السرع الحارة في الصيف والجمع بوارح.

<sup>(</sup>٤) أبو الشغب العبسيّ: هو علي بن عثمان بن محمد بن أبي شيبة مؤرخ ومحدث (٢٩٧ هـ) (شرح الحماسة للتبريزي ٣٨٣/١).

<sup>(</sup>١) الأقرع: هو الأشيم بن معاذ بن سنان القشيري (معجم الشعراء للمرزباني ٣٨٠).

<sup>(</sup>٦) البِرِند: القاموس المحيط ٢٨٧/١ وجاء في المادة ما نصّه: سيف بِرِنَّد عليه أثر قَديَم أو البِرِنْد وتفتح الراء الغِرِنْدُ والمِبرِندة من النساء الكثيرة اللحم.

<sup>(</sup>٧) ذكر صاحب القاموس ٣/٤ المادة بالحاء مهملة فقال: بَلْجَمَ البيطار الدابة عصب قوائمها من داء يصيبها.

و (البَذْرَقَةُ): فارسيّة معرّبة (١).

قال: وأما النخلُ الذي يسمى «البُرْشومَ»(٢): فلا أدري ما صحتُه في العربية، إلاَّ أن عبد القيس تُسمّيه «الأَعْرَاف». أنشدنا أبو حاتم:

نَغُرِسُ فيها الزَّاذَ والأَعْرَافَ والنَّابِحِيَّ مُسْدِفاً إسْدَافَا (٣) والنَّابِحِيَّ مُسْدِفاً إسْدَافَا (٣) و البَرُطُلَةِ (٤): كلمة نَبَطيّة ، وليست من كلام العرب.

قال أبو حاتم: قال الأصعمي: «بَرْ» ابنٌ. والنَّبطُ يجعلون الظاءَ طاءً. وكأنهم أرادوا «ابن الظَّـلِّ» ألا تراهم يقولون «النَاطُور» وإنما هو «النَّاظُور».

و«البيرُقِيلُ»(٥): ليس بعربي محضٍ. وهو الجُلاَهـق<sup>(٦)</sup> الذي يَـرْمي به الصبيانُ البندقَ.

و «الَبْرنكانُ»: يقال: كساءٌ «بَرْنكانيٌ» وليس هو بعربي. والجمع «بَرَانِكُ» وقد تكلمت به العربُ.

و «البِرْزِينٌ» (٧): فارسيٌّ معرَّب. وهو إناء قشْر من الطَّلْعِ يُشْرَبُ فيه. وقد تكلمت به العرب. وهو الذي يسمّيه البصريون «التَّلْتَلَةُ». هكذا فسرَه عَبدُ الرحمٰن عن عمه. وأنشد الأصمعيُّ لرجل من أهل البَحْرين (٨):

- (١) البَذرقة: الخفارة والمبذرق: الخفير. انظر القاموس المحيط مادة البَذْرَقة ٣/ ٢١٨.
- (٢) البُرْشوم: بضم الميم وفتحها: أبكر النخل بالبَصْرَة. انظر القِاموس المحيط مادة بَرُشَم ٤/ ٨١.
  - (٣) إلزاد والأعراف والنابجي: أنواع من النخل. المُسْدِف: المُظْلِم.
  - (٤) قُصِدَ بالبرطُلَّةِ المظلَّة الضيَّقة. القاموس المحيط مادة البُرْطل ٢٤٤/٣.
    - (٥) البرُقيل: انظر القاموس مادة بَرْقُل ٣٤٤/٣.
- (٦) الجُلاهِق: كرة مستديرة من الطين المجفف تُرمى عن القوس. القاموس لمحيط مادة الجلاهق ٣/ ٢٢٥.
  - (V) البرزين: انظر القاموس المحيط مادة «البرزين» ٢٠٣/٤. ولسان العرب ١٣ ٥٠.
    - (A) هو عدي بن زيد العبادي لسان العرب (١٣/ ٥١).
      - (٩) رواية لسان العرب ١٣/ ٥١:

إنما لقحتنا باطياة جاونة يتبعها بارينها فالمادت أو بكات فاك عن حاجب أحرى طنها

و «بَرْقَعِيدُ» (١) و «بَرْبَعِيصُ» (٢): موضعان. قال أبو بكر: أحسبُهما مِعرّبين.

و ( بُرُجَانُ ) ( " ): اسمٌ أعجميٌّ ، وقد تكلمت به العربُ. قال الأَعْشَى ( أ ):

## من بَنِي بُرْجَانَ في الناسِ رُجُحْ

قال الفَرّاءُ: هي: «البَنْجَكِيَّةُ» (٥). قال أبو زيدٍ: «البَنْجَكيَّةُ» معناه: أنّ أهل خُرَاسَانَ كان كلُ خمسةِ منهم على حمارٍ. وربّما قالوا: يَرْمُونَ بخمسِ نُشًابَاتٍ في موضع.

قال الفرّاءُ: «البُرَانِقُ»: لغةٌ في «الفُرَانُق»(٦).

و «الْبَرْبَطُ» (<sup>۷۷)</sup> معروف. وهو معرَّب. وهو من ملاهي العجم، شُبَّة بصدرِ البَطِّ. والصدر بالفارسية «بَرْ» فقيل «بَرْبَطٌ».

وقد تكلمت به العربُ. قال الأعشى (٨):

والنَّايَ نَسرْمِ وبَسرْبَطِ ذي بُحَّةِ والصَّنْجُ يَبْكِي شَجْوَهُ أَن يُوضَعا<sup>(٩)</sup> و «بَبَانٌ» كلمةٌ ليست بعربية محضة (١٠).

ورَوَى زيدُ بن أسلَم عن أبيه عن عُمَرَ رضي الله عنه أنه قال: إن عِشْتُ إلى قابلٍ لأُلْحِقَنَّ آخرَ الناس بأوّلهم، حتى يكونوا بَـبَّاناً واحداً.

وقال بعضُهم: لم أسمعها في غير هذا الحديث. ومعناه: لأُسَوِّين بينهم في العطاءِ ولا أفضًل أحداً على السّوابق. ورَأْيُ أبي بكرٍ النّسُويَةَ. ثم رجع عمرُ إلى رأي أبي بكرٍ، رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>١) بُرَقعيد: بلدة قرب الموصل (القاموس المحيط مادة برقعيد ١/٢٨٧).

<sup>(</sup>٢) بربعيص: موضع بحمص (القاموس المجيط مادة بربعيص ٢٠٦/٢).

<sup>(</sup>٣) أَرْجان: جنس من الروم، ولص أيضاً. القاموس مادة البُرج ١/١٨٥.

<sup>(</sup>٤) لم أجد البيت في ديوان الأعشى.

<sup>(</sup>٥) لم أجد ذكراً للمادة في أي كتاب آخر.

<sup>(</sup>٦) الفُرانِق: الأسد الذي يُنذِر قدَّامه وهو معرَّب. القاموس مادة الفُرانق ٣/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٧) البَرْبَطُ: العود مُعَرَّبُ بِرَبَطٌ أي صدر الأوز لأنه يشبهُه القاموس مادة البَرْبَطُ ٢/٣٦٣.

 <sup>(</sup>A) الشعر والشعراء ١٣٧ وهو أيضاً قصيدة في ديوانه ص/١٥١ ـ ١٦١.

<sup>(</sup>٩) الناي نُرُم: ضرب من الملاهي (انظر هذه المادة في باب النون) من هذا التحقيق.

١٠) البَّبَّان: الطريقة (القاموس) يقال: هم على ببَّانِ واحد.

وقال الليثُ: «بُبَّانٌ» على تقدير فَعْلانِ. ويقال على تقدير «فَعَال» والنون أصليةٌ. ولا يُصَرَّفُ منه فِعْلٌ.

و «الْبَأْجُ» (١) في المعنى: واحدٌ. و «البَأْجُ» أيضاً أعجمي. تقول: اجْعَلْهُ بَأْجَا واحداً. أي شيئاً واحدًا. وأوّل من تكلم بهذه الكلمة عثمانُ بن عفان.

و «البَهُ» (٢): أحدُ أوتارِ العود الذي يُضرَبُ به. أعجميّ معرب.

و (بَمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ بَكُرْمَانَ. وقد ذكرها الطِّرِمَّاحُ (١) فقال:

ٱلْيُلُتَنَا فِي بَـمِّ كَـرْمَـانَ أَصْبِحِي

و «بغَداذُ» (٥): اسم أعجميّ. كأنّ «بَغْ» صَنَمٌ. و «دَاذْ» عطيةٌ. فكأنها عطية الصنمُ.

وكان الأصمعيُّ يكرهُ أن يقولَ «بغداذُ» ويَنهى عن ذلك، لهذا المعنى، ويقول «مدينةُ السَّلام».

وفيها لغات : «بغداد ، بدالين . و «بغداد ) بدالي وذالي . و «بغدان ) بالنون . و «مغدان ، بالميم في موضع الباء (٢٠) .

وقد تكلمت بها العربُ. قال الشاعر:

لَعَمْدُكَ لولا حاجةٌ ما تَعَفَّرَتْ ببغدادَ في بَوْغَاثِهَا القَدَمَانِ (٧) وأنشَدَ الكِسَائيُ (٨):

ياً ليلةً خُـرْسَ الـدَّجـاج طـويلـةً بِبَغْدَانَ ما كادَتْ عن الصُّبح تَنْجَلي

<sup>(</sup>١) البِأَج: وقد لا يهمز وهو في أمرٍ باج أي سواء. القاموس المحيط مادة بَاجَهُ ١/١٨٤.

 <sup>(</sup>٢) البَمُّ: القاموس مادة «البَمُ» ٤/ ٨٣ ومن معانيه أبضاً: الوت الغليظ من أوتار المُؤهَر.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط مادة «البَمُّ» ٨٣/٤.

<sup>(</sup>٤) الطُّرمَّاح: هو الطُّرماح بن حكيم من قبيلة طيء ويكنَّى أبا نصر انظر الشعر والشعراء/ ٣٧١.

<sup>(</sup>٥) بَغُدَاد: مدينة السلام على نهر دجلة، وكانت حاضة الدولة العباسية وهي حاضرة العراق الآن. المعجم الوسيط مادة تَبُغُدَد ٢/ ٢٤.

<sup>(</sup>٦) انظر في لغات بغداد المختلفة القاموس المحيط مادة بغُداد ١/ ٢٨٨.

 <sup>(</sup>٧) البَوْغاءُ: الغبار ودقيق التراب.

<sup>(</sup>A) الكسائي: أبو الحسن، علي بن حمزة أحد القراء السبعة إمام الكوفيين في النحو واللغة ومؤدب ولدي الرشيد الأمين والمأمون. توفي سنة ١٨٩ هـ. انظر مغنى اللبيب ص/ ٣٢. والأعلام ٢٨٣/٤.

قال: يعني خُرْساً دَجَاجُها.

قال أبو حاتم: وسألتُ الأصمعي عن "بغدادً"، و"بغداذً" و"بغدانً" و"بغُدينَ": هل يُقال كُلُّ هذا؟ فَكَرِهَ أن يَتكلَّمَ بشيء منه، وقال: هذا رَدِيءٌ، أخشى أن يكونَ شِرْكاً، وقال: أَبغَضُهُ إليَّ بالذّال المنقوطةِ من فوقُ، وكان يقول "مدينةُ السَّلام".

وقال أعرابيٌّ:

سَنَا الصَّبِح أو ديكاً ببغدادَ صائِحُ (١) ولو مُتُ مَا قامتْ عليَّ النَّوائحُ وابحُ داد مِنيً والرَّساتِيقُ نازِحُ (٢)

و«البَارْجَاهُ»: كلمةٌ أعجميةٌ. وهي موضعُ الإذْنِ<sup>(٣)</sup>.

وقد تكلَّم بها الحجَّاجُ بنُ يوسفَ<sup>(٤)</sup>. وذلك قوله لعليٌّ بن أَصْمَعَ، وهو جدّ الأصمعيّ، وكان عليُّ بن أبي طالب عليه السلام قَطَعَهُ في سَرِقةٍ، فقَطعَ أصابعَه من أصولها، فجاء إلى الحجَّاج وقال: إن أهلي عَقُونِي، قال: بماذا؟ قال: بتسْمِيتهم إيَّاي عليًا! فاقْلِبْ اسمي، قال: قد سمّيتُك سعيداً، ووليَّتُك البَارْجاه، وأجريتُ عليك في كلّ يوم دَانِقَيْنِ وطَسُّوجاً<sup>(٥)</sup>، وأقسِمُ بالله لئن زدتَ عليه لأقْطَعَنَّ ما أبقى أبو تُرابٍ من جُذْمُورِهَا، أي: من أصلها.

و «البَرْبَرُ» (٦) قبيلةٌ من السودان. أعجميّ معرَّب. والجمع «بَرَابِرَةٌ».

و «البِطْرِيق» (٧) بلغة الروم: هو القائد. وجمعه «بطَارِقَةٌ».

<sup>(</sup>١) رَفَع (صائحُ) على النعت المقطوع أي هو صائحُ.

<sup>(</sup>٢) الرساتيق: ج رُستاق وهو الأرض أو القرية في سواد العراق. ويقال أيضاً رزداق. انظر القاموس المحيط مادة الرُزداق ٣/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) يعني الإذن على السلطان.

<sup>(</sup>٤) الحجاج: هو الحجاج بن يوسف الثقفي، قائد داهية، خطيب، نشأ في الطائف في الحجاز وأصبح والياً على العراق بنى مدينة واسط وتوفي سنة ٩٥ هـ. انظر منتخبات من نصوص قديمة ص/١٦ (والأعلام ٢٦٨/٢).

<sup>(</sup>٥) الدانق: سدس الدِّرهم والطَسُّوج ربع الدِّانق انظر القاموس المحيط مادة الدنيق ٣/ ٢٤١ ـ ومادة الطَّسوج ١٠٥/١

<sup>(</sup>٦) القاموس المحيط مادة البرُّ ١/ ٣٨٤ وفي المعجم الوسيط مادة بَرُبَرَ ١/٤٦. البَرُبَر: جيل من الناس يسكن أكثرهم بلاد المغرب والجمع برَابر ويرابِرة.

<sup>(</sup>٧) البطريق: القائد من قوّاد الروم تحت يده عشرة آلاف رجل القاموس المحيط مادة البطريق، ٣/ ٢٢١.

وقد تكلموا به. ولمَّا سمعت العربُ بأن البطارقة أهل رِناسةِ صارو يصفون لرَّئيسَ بالبِطْريق. وإنما يريدون به المدحَ وعِظُم الشأنِ.

قال أبو ذُوَيْبِ:

وهم رَجَعُوا بالحِنْو حِنْوِ قُرَاقِرٍ (١) هَـوَاذِنُ يَحْـدُوهـا كُمَـةُ بَطَـارَقُ

و (البَنْدُ) (٢): العَلَمُ الكبيرُ. فارسيّ معرب.

وقد تكلمت به العربُ.

قال الليث (٣): يكونُ للقائِد، ويكونُ مع كلِّ بندٍ عشرةُ آلاف رجلٍ.

وقال النَّضْرُ (1): يُسَمَّى العَلَمُ الضَّخمُ واللَّواءُ الضَّخْمُ «البُّنْدَ».

وقال الزَّفَيَان السَّعْديُّ (٥):

على عَنَاجِيجِ<sup>(١)</sup> الخُيولِ جُرْدَا تحت ظِلكَالِ رايسةِ وبنُسدَا<sup>(٧)</sup>

إذا تميــمٌ حَشَــدَث لـــي حَشْــدَا مُلْبَسَـــةٌ سَبِـــائبـــاً وبُــــزدَا

ويُجمع على «البُنُود». أنشد المُفَضَّلُ:

جـــاۋا يَجُـــرُّون البُنـــود جَـــرًا<sup>(^)</sup>

وقال الآخرُ:

## واسيافنيا تحت البُنودِ الصَّواعقُ

<sup>(</sup>١) حنوقَراقر: مكان قرب ذي قار.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط مادة: النَّد: ١٨٨٨١.

<sup>(</sup>٣) هو الليث بن المظفّر نصر بن سيّار والي خراسان لبني أميّة ومن أصحاب الخليل بن أحمد الفراهيدي انظر حركة التأليف عند العرب ص/ ٢٥.

 <sup>(</sup>٤) هو النضر بن شميل: عالم في اللغة وراوية للحديث وأيام العرب، عاش في البصرة، وولي قضاء مرو،
 اتصل بالمأمون ومات سنة ٢٠٢ هـ. انظر مغني اللبيب ص/ ٢٥٠.

<sup>(</sup>٥) الزفيان السعدي: هو عطاء بن أسيد، ويُكنَّى بأبي الرقال، والزفيان لقبه. انظر معجم الشعراء للمرزباني ص/١٤٠.

<sup>(</sup>٦) العناجيج: ج عنجوج: الرائع من الخيل. انظر القاموس مادة «العُنُجُ» ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٧) السبائب: ثياب من الكتان.

 <sup>(</sup>Λ) هذا الشطر وما بعده أوردهما صاحب لسان العرب ٣/ ٩٧.

و "البَيْزَارُ" : معرَّبُ "بَازْيَارْ" ويُجمعُ "بَيْزَارْ" "بِيَازِرَةَ". قال الكُمَيْتُ (٢٠):

كأنّ سَوابِقَها في الغُبارِ صُقُورٌ تُعارِضُ بَيَّزَارَها (٣)

و "بُرْجُمَةً" (٤): حِصنٌ من حصون الرُّوم. قال جريرٌ يمدح المُهَاجِرَ بن عبد اللَّه:

أَبْلَى بِبُرْجُمَةَ المَخُوفِ بها الرَّدَى أَيَّامَ مُحْتَسِبِ البَّلاءِ مُجَاهِدِ (٥)

أي: يَحتسِبُ به عندَ الله عزّ وجلّ .

و «بَادُوْلَىٰ»: موضعٌ بسوادِ العِراقِ. وقد ذكره الأعشَى في قوله:

حلَّ أهلي ما بَيْنَ دُوْنَا فَبَادُّوْ لَى وحلَّتْ عُلْوِيَّةً بِالسِّخَالِ(١٦)

و «البَنَفْسَجُ» (٧): معرَّبٌ. وتردُّدُه في الشعر القديم قليلٌ. قال الأعشى (٨):

لَنَا جُلَّسَانٌ حَولَهَا وَبَنَفْسَجٌ وسِيسَنْبَرٌ والمَرْزَجُوشُ مُنَمْنَمَا(٩)

وقد أَنْشَدُوا بيتاً زعموا أنه لِمَالِكِ بن الرَّيْبِ التَّمِيميِّ هو (١٠):

عجبتُ لعطَّارٍ أتَانَا يَسُومُنَا بَجَبَّانَةِ اللَّيْرِيْنِ دُهْنَ البَّنفْسَج

<sup>(</sup>١) البيزار أو البازيار: حامل البازي والذكر والأكّار أيضاً. انظر القاموس المحيط مادة البَزْرُ ١/ ٣٨٥، ولسان العرب ١٠/٤ ـ ٥٦.

<sup>(</sup>٢) الكميت: هو الكميت بن زيد الأسدي من أهل الكوفة. اشتهر بالشعر والأدب والفروسية واللغة ومن أشهر شعره الهاشميات. ولد سنة (٦٠ هـ)، وتوفي سنة (١٣٦ هـ) (الأعلام للزركلي ٧/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) البيت في لسان العرب ٤/٥٧.

<sup>(</sup>٤) ومن معانيها: المفصل الظاهر أو الباطن من الأصابع، والإصبع الوسطى من كل طائر. انظر القاموس مادة البرجمة ٨٠/٤ ملسان العرب (٢١/ ٤٥ \_ ٤٦).

<sup>(</sup>٥) البيت في ديوان جرير ص/١٢٦.

<sup>(</sup>٦) دُرْنا: يرجّع أنها دُرْتا، ودْرتا وبادُولَى: موضعان في سواد العراق. والسّخال: موضع باليمامة (ياقوت عن الجوهريّ) ٥/٧٤. والبيت في معجم البلدان ٣١٨/١.

البَنفْسَج: نبات إدامة شمّه ينوم نوماً صالحاً ومرباه ينفع من ذات الجنب والرئة ونافع للسعال والصداع.
 انظر القاموس المحيط مادة البنفسج ١٨٦٦/١.

<sup>(</sup>٨) الديوان ص/٣٤٣.

<sup>(</sup>٩) الجُلُّسان: عريشٌ للورد. ــ السِّيسَنْبَر: ريحان يقال له النمَّام والمرزجوس: الزعفران.

<sup>(</sup>١٠) مالك بن الريب التّميمي: كان من الشعراء الفتاك في العهد الأموي ثم صلحت حاله. اشتهر بقصيدته التي رثى بها نفسه وهو في الغربة (خزانة الأدب ٢٩١٧).

وَ لَهُمْ مُمَّ النجارِ (١): أعجمي معربٌ.

قال أبو حاتم: قال الأصمعيّ: يقال: «بُخْتُ نَصَّرُ» وهو الذي خَرَّبَ بيتَ المَقْدِسِ. ولا يُقال بالتَّخفيف.

قال: كذا سمعتُ قُرَّةَ بن خالدِ(٢) وغيرَه من المَسَانِّ يقولُ.

قال أبو حاتم: وقال لي غيرُ الأصمعيِّ: إنما هو «بُوخَتُ نَصَّرُ» فَأَعْرِبَ. قال: و«بُوخَتُ» ابنٌ، و«نَصَّرُ» اسمُ صَنَمٍ. فكأنّه وُجِدَ عند الصَّنم ولم يُعْرَف له أَبُّ، فَنُسِبَ إليه، فقيل: هو ابنُ الصَّنم.

و «البِيعَةُ» (٣) و «الكَنيسَةُ»: جعلهما بعض العلماء فارسيَّين معربين.

و «البَاذَقُ» (٤): ضَرْبٌ من الأشْرِبَةِ، فارسي أصلُه «باذَهُ» أي: باقٍ.

و «البَرْخُ» (٥): الكثير الرَّخيصُ. قال أبو بكر: هو لغةٌ يمانِيَّةٌ، وأحسِبُ أصلها عبرانيّاً أو سُريانيّاً. وهو من البركة والنَّماءِ.

وأنشد للعجَّاج(٢):

ولَـوْ تَقبولُ بَـرِّخُـوا لَبَـرَّخُـوا

قال أبو بكر: «البليخ»(٧): موضعٌ. لا أحسِبه عربياً صحيحاً.

و «البَيْدَقُ» (^): بالفارسية «بَيَدَة». وجمعُه «بَيَاذِقُ». وقد تكلمت به العربُ. قال الفرزدقُ (٩):

مَنَعْتُكَ ميراث الملوك وتاجَهُمْ وأنت لِدِرْعي بَيْذَقٌ في البَياذِقِ

<sup>(</sup>١) البيرَم: عَتَلَةُ النَّجارِ. القاموس المحيط مادة البَرَم ٤/٧٩.

<sup>(</sup>٢) قرة بن خالد السدوسي البصري من شيوخ الأصمعي توفي عام ١٥٤ هـ (تذكرة الحفاظ ١/١٧٨).

<sup>(</sup>٣) انظر القاموس المحيط مادة «باعه» ٣/٣.

<sup>(</sup>٤) انظر القاموس المحيط مادة «الباذَق» ٣/ ٢١٨.

<sup>(</sup>٥) انظر القاموس المحيط مادة «البَرْخ» ومن معانيه أيضاً: النماء والزيادة والقهر ودقّ العنق.

<sup>(</sup>٦) لسان العرب ٣/٧. وبرَّخوا: خضعواً وذلوًّا.

<sup>(</sup>٧) انبليخ: نهر في الرقة من شمالي الشام يَرْفد الفرات. القاموس ٢٦٦/١ مادة (بَلَخَ).

<sup>(</sup>٨) بيذقّ: الجندي الراجل. والدليل في السفر أيضاً انظر المعجم الوسيط مادة البيذق ٧٨/١.

<sup>(</sup>٩) ديوان الفرزدق ص ٤١١.

أي: آخذٌ سلاحَ الملوكِ وأنت راجلٌ تَعْدُو بين يَدَيَّ.

قال الحَرْمِيُّ: و (البَاطِيَةُ) (١): كلمةٌ فارسيَّةٌ، إناءٌ واسعُ الأعلَى ضيَّقُ الأسفلِ.

وفي الحديث: نزل آدم من الجنة بـ (البَاسَنَةِ (<sup>۲)</sup>. قيل: إنه آلاتُ الصُّنَاعِ. وليس بعربي حض.

و «البُدُّ» (٣): الصنمُ. فارسي معرب. والجمعُ «البِدَدَةُ»،

<sup>(</sup>١) في القاموس مادة (الباطية) ٣٠٥/٤: الباطية: الفاجود حكى سيبويه البَطيّة وبالكسر.

<sup>(</sup>٢) الباسنة: جوالق غليظ من الكتّان. وكذا تطلق على آلات الحراثة والصناعة. انظر القاموس المجيط مادة «بسَرَة ٢٠٣/٤.

<sup>(</sup>٣) البُدّ: بالضم البعوض والصنم وبالفتح التعب وبالكسر المِثل والنظير. انظر القاموس المحيط مادة بَدَدّ (٣) ١٨٥/١.

### باب التاء

ابنُ دُرَيْدِ: «التَّنُّورُ»(١٠): فارسي معرَّب. لا تعرف له العرب اسماً غيرَ هذا. فلذلك جاء في التنزيل، لأنهم خُوطِبوا بما عَرفُوا<sup>(٢)</sup>.

قال ابن قُـتَيْبَةَ: رُويَ عن ابن عباسِ أنه قال: «التنور» بكلِّ لسانٍ عربيٌّ وعجميٌّ. وعن علميّ: «التنور» وجهُ الأرض.

قال ابن دُريد: ومما أخِذَ من السريانية: «التَّامُورُ»(٣). ورُبِّما جعلوه صِبْغاً أحمرَ، وربما جعلوه موضع السوِّ. وربما سُمّي دمُ القلب «تامُوراً».

وربّما سُمِّي موضعُ الأسدِ "تَامُوراً" و "تَامُورَةً".

والتَّامُورَةُ، صَوْمَعَةُ الرّاهبِ. ويُقال «تَامورٌ» بلا هاءٍ. وقال (٤):

وَلَهَــمَّ مِــنْ تَــامُــوره بتَنَــزُّل

وقال الآخرُ، في أنّ «التّامورَ» الدمُ، قال<sup>(٥)</sup>:

نُبُّتُ أَنَّ بني سُحَيْم أَدْخَلُوا أَبِياتَهم تَامُورَ نَفْس المُنْلو أى: قتلوه.

و«**التَّوْرُ**»(٦): إناء معروفٌ، تُذَكِّرُه العربُ.

أبو عبيدٍ عن أبي عُبيدةً: ومما دَخل في كلام العربِ «اَلطَّسْتُ» و«التَّوْرُ» و«الطَّاجَنُ». وهي فارسية كلُّها.

التَّنوّر: الكانون يخبز فيه وصانعه تنَّار. القاموس المحيط مادة التَّنُور ١/ ٣٩٥. (1)

<sup>﴿</sup>حتِّي إذا جاءَ أمرتا وفار التَّنور﴾ هود ٠٤٠. **(Y)** 

انظر القاموس المحيط مادة «الأمر» ١/ ٣٧٩. واللسان ٢/ ٩٢ ـ ٩٣ ٩٤ مادة (تمر). (٣)

البيت لربيعة بن مقروم الضبيّ. وصَدْره: ﴿لَدَنَا لَبْهُجَتُهَا وَحَسَنَ حَدَيْثُهَا ۚ (لَسَانَ الْعَرِبِ ٤/ ٩٤). (1)

البيت لأوس بن حجر لسان العرب ٩٣/٤ ورواية الشطر الأول فيه: (0)

نبشت أن بنسى سحيه أولجوا

القلموس المحيط مادة التَّوْر ١/ ٣٩٥ والتّور أيضاً: الرسول بين القوم كذلك في نسان العرب ٩٦/٤. (٦)

قال ابن دُريدٍ: فأما «التَّوْرُ» الرسولُ فعربيٌّ صحيحٌ. وأنشدَ:

والتَّـوْرُ فيمـا بيننا مُعْمَـلٌ يَرْضَى به المَ أُتِيُّ والمُرْسِلُ (١) «المَأْتِيُّ والمُرْسِلُ (١) «المَأْتِيُّ».

وقال ثَعْلَبٌ عِن ابن الأعرابي: «التَّوْرَةُ»: الجاريةُ التي تُرْسَلُ بين العُشَّاق.

و (التَّخْرِيصُ) لَغَةٌ في (الدَّخْرِيِصِ). واحِده (تِخْرِصٌ) و(تِخْرِصَةٌ)(٢): أعجمي معربٌ.

قال أبو بكرٍ: قال قومٌ: «التُّخُمُ»: واحد «التُّخُومِ» وهي حدود الأرض، عربي صحيح. أنشد لامرأةٍ (٣):

يَا بَسَيَّ التُّخُسُومِ لا تَظلِمُسُوهِا إِنَّ ظُلْسِمَ التُّخْسُومِ ذُو عُقَّالِ<sup>(1)</sup> وأنكر ذلك قومٌ، وقالوا: «التَّخْمُ»أعجمِيٌّ معربٌ. والأوّل أعلَى وأفصحُ.

وقال الكِسائيُّ وابنُ الأعرابيِّ: هي «التَّخُومُ» بفتح التاء، والجمع «التُّخُومُ». قال الفرّاءُ: «التُّخُومُ» واحدها «تَخْمُ». قال أبو عبيدٍ: وأصحابُ العربيةِ يقولون: هي «التَّخُومُ» يفتح التاء، ويجعلونها واحداً. وأهل الشأم يقولون: هي «التُّخُومُ»، يجعلونها جمعاً، الواحدُ «تَخْمُ». يقال: هذه القريةُ «تُتَاخِمُ» أرضَ كذا وكذا، أي: تُحَادُّهَا.

و «التَّيُرُ» (٥): كلمة فارسية. إن أريد بها الجِذْعُ الذي يُوضع في وَسَط البيت ويُلقَى عليه أطرافُ الخشب فاسمُه بالعربية «الجَائِزُ». وإنْ أريد به الجَوْزَةُ التي تُدْلَكُ حتى تَمْلاَسَ ويُنْقَدُ بها فاسمها بالعربية «المِخْتَمُ».

و «التُّوتِياءُ» (٦): حجرٌ يُكْتَحَلُ به. وهو معربٌ. والتُّوتِياءُ» (٧): من عَمَلِ دِمَشْقَ. أعجميٌّ معربٌ. قال جريرُ (٨):

<sup>(</sup>١) البيت في لسان العرب ٩٦/٤ وفيه: يرضيٰ به الآتي والمرسل.

<sup>(</sup>٢) التُّخريص والدُّخريص: بنيقة الثوب. وهو مُفْرد. الْقاموس ٣٠٨/٣.

<sup>(</sup>٣) يروى لأبي قيس صرمةً بن أبي أنس الأنصاري، ولأُحَيْحة بن الجُلاح اللسان ١٢/ ٦٥.

<sup>(</sup>٤) ذو عُقّال: المرض الذي لا يُبْرأ منه.

<sup>(</sup>٥) انظر القاموس المحيط مادة التيار ١/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٦) المعجم الوسيط مادة «تُوت» ١/ ٩٠.

 <sup>(</sup>٧) القاموس المحيط مادة «التَّوْمة» ٤/ ٨٥ وتوماء بالقصر: أحد الحواريين.

<sup>(</sup>۸) الديوان ص/ ۳۸۸.

صَبَّحْنَ تُـومَـاءَ والنـاقـوسُ يَقْـرَعُـهُ ۚ قَسُّ النصارَى حَراجِيجاً بِنَا تَجِفُ (١)

و «تَوَّجُ» (٢٠): موضعٌ. وهو أعجميّ معربٌ. يقالُ بالجيم والزَّاي. وقد تكلمت به العربُ. قال جرير (٢٠):

أَعْطُوا البَعِيثَ حَفَّةً ومُنْسَجًا وافْتَحِلُوه بَقَرَا بِتَوَجَّا

ويقال إن «التَّأْرِيخَ» الذي يُؤرِّخه الناسُ ليسَ بعربيَّ محضٍ، وإن المسلمين أخذوه عن أهلِ الكتابِ(1).

وتأريخُ المسلمين أُرِّخَ من سنة الهجرِة، وكُتب في خلافة عمرَ رضي الله عنه، فصار تأريخاً إلى اليوم.

وقيل: إنه عربي، واشتقاقُه من «الأَرْخِ» وهو ولـدُ البقرةِ الوحشيَّةِ إذا كانت أنشى، بفتح الهمزة وكسرها، كأنه شيء حَلَثَ كما يَحْدُثُ الولدُ. وأنشد الباهليُّ لرجلٍ كان بالبصرة (٥):

ليت لي في الخميس خمسين عيناً كلُّها حـولَ مسجـدِ الأَشْيَاخِ مسجـدِ الأَشْيَاخِ مسجـدِ لا تَـزَالُ تَهُـوِي إليـه أُمُّ أَرْخٍ قِنـاعُهـا مُتَـرَاخِ ويُقال أن «الأَرْخَ» الوقت. و«التَّارِيخُ» كأنَّه التَّوقِيتُ.

قال الأصمعيُّ: «الشُّرُّ»: الخيْطُ الذي يُمَدُّ على البِناءِ فيُبُنَى عليه. وهو أعجمي معربٌ. واسمُه بالعربية «الإمَامُ».

و«التُّكَّةُ»(٧): قال ابنُ دريدٍ: أحسبُها معربةً. وقد تكلموا بها.

<sup>(</sup>١) الحراجيج: ج حرجوج: الناقة الجسيمة الطويلة. وتَجِفُ: تُسْرِع من وَجَفَ. انظر القاموس المحيط مادة وَحَفَ ٢١٠/٣.

<sup>(</sup>٢) مضى ذكرها مع البيت في مادة: البقم.

<sup>(</sup>٣) لسان العرب ٢/٢١٩.

<sup>(</sup>٤) لم يذكر عن أي قوم من أهل الكتاب ولا أصل لهذه الكلمة الأعجمية. وانظر «التأريخ» القاموس المحيط مادة أرخ ١/ ٢٦٥، وفي لسان العرب ٢/ ٤.

<sup>(</sup>٥) لسان العرب ٢/٤.

<sup>(</sup>٦) التُّـرُّ: انظر القاموس المحيط مادة تَرَّ ١/٣٩٣.

<sup>(</sup>٧) التِّكّة: ما تُثبّت به السراويل على الحقوين. انظر القاموس المحيط مادة تكّة، ٣٠٦/٣.

و «التُّوتُ» (١) قيل: هو فارسي معربٌ. وأصلُه «التُّوثُ» فأعربتُه العربُ فجعلت الثاء تاء، والحقتُهُ ببعض أبنيتها.

و «التَّجْفَافُ» (٢): فارسي معربٌ. وأصلُه بالفارسية «تَنْ بَاهْ» أي: حارسُ البَدَنِ. وفي الحديث: قال أبو فَرْقَدِ: ورأيتُ على تَجافِيفِ أبي مُوسَى الدِّيباجَ (٣).

قال بعضُ أهلِ اللّغة: و«التَّدْرُجُ»: الدُّرَّاجُ. فارسي معربٌ. وأصلُه «تَدْرُو».

و "تُسْتَرُ» (٤): اسمُ مدينةِ. قال الفرزدقُ (٥):

فَعَاطَيْنَنَا الأَفُواهَ حتى كَأَنَّما شربنا بِرَاحٍ من أباريق تُسْتَرَا

و «التَّلاَمُ» (٦): أعجمي معربٌ. قيل: هم الصاغةُ. وقيل: غِلْمانُ الصَّاغةِ. وقيل: هم التَّلاميذُ. قال الطِّرمَّاحُ يصف بقرةً:

تَتَقِعِي الشمسسَ بَمسْ نُرِيِّةٍ كالحَمَالِيجِ بأيْدِي التَّلامُ (٧)

و «الحَمَالِيجُ» (^ ) مَنَافِخُ الصَاغَةِ الطُّوالُ، واحِدُها «حُمْلُوجٌ». وشَبَّه قرون البقرة الوحشية ا

و «التَّـرْعَةُ» (٩): البابُ بالسريانيَّة. و «التَّرَاعُ» البوَّابُ. ومنه الحديثُ «إِن مِنْبَرِي على تُرْعَةٍ من تُرَع الجنَّةِ» (١٠).

<sup>(</sup>١) التُّوتُ: الفِرصاد والتوتياء حجرٌ. القاموس المحيط مادة ﴿التُّوتِ ١/ ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) التَّجفاف: بالكسر في القاموس وضبط في اللسان بكسر التاء وفتحها: آلة للحرب يُلْبَسه الفرس والإنسان ليقيه في الحرب. القاموس المحيط مادة «الجَفُّ» ٢٠٧/٣.

 <sup>(</sup>٣) لا نعرف من هو أبو فرقد هذا ولم نجد ذكره في غير هذا الموضع.

<sup>(</sup>٤) تُسْتَرُ: اسم مدينة سورها أول سور وضع بعد الطوفان انظر القاموس مادة تُسْتَر ١/٣٩٤.

<sup>(</sup>٥) الديوان ص/ ١٣٥٥.

<sup>(</sup>٦) التَّلام: جمع مفردة السُّلم. انظر القاموس المحيط مادة التَّلَم ٤/٤٨.

<sup>(</sup>٧) البيت في لسان العرب ٦٦/١٢ والمزربة: القرون.

 <sup>(</sup>A) القاموس مادة حَمْلُجَ ١/١٩٠.

<sup>(</sup>٩) القاموس مادة الترعة ٣/٩ ومن معانيه أيضاً: الوجه والروضة والدَّرجة.

<sup>(</sup>١٠) ورد الحديث في سُنَنِ النسائي وفسَّره صاحب اللسان عن ابن قتيبة وقال: معناه: إن الصّلاة والذكر في هذا الموضع يؤديان إلى الجنَّة.

# باب الثاء

قال الأصمعي: يقال لِعُصَارَة التَّمْرِ «الثَّجِيرُ»<sup>(۱)</sup> بالثاء منقوطةً بثلاث نُقطٍ من فَوْقُ. وهو فارسي معرّبٌ. والعامَّةُ يقولون «التَّجِيرُ» وهو خطأٌ.

<sup>(</sup>١) في القاموس: ثُجَرَ التَّمر خَلَطه بثجير البُّسْر أي ثَفَلهِ مادة (الثُّجُرَة) ٣٩٦/١ وكذا في اللَّسان ١٠٠٠/٤.

## باب الجيم

لم تجتمع الجيمُ والقافُ في كلمة عربيةِ إلا بحاجزٍ، نحو:

«جَلُوْبَـقٌ» وهو اسم<sup>(۱)</sup>.

و ﴿جَرَنْدَقُ ﴾ وهو اسمٌ أيضاً.

ورجل «أَجُوَقُ»<sup>(٢)</sup> وهو الغليظُ العُنُقِ.

و «الجَوْقُ» (٣): الجماعةُ من الناس.

و «الجَرَامِقَةُ» (٤): جِيلٌ من الناس.

وقولهم للخبز الغليظ: «جَرْذَقٌ»(ه). وهو بالفارسية «كِرْدَه».

وقال بعضهم: «الجِرْمَاقُ» و«الجِلْمَاقُ»: ما عُصِبَتْ به القوسُ من العَقَبِ<sup>(٦)</sup>.

قال الأزهريُّ: فهذه الحروف كلُّها معربةٌ. لا أصولَ لها في كلام العرب.

تُعلبٌ عن ابن الأعرابيّ (٧): «الجَرْدَابُ» (٨): وَسَطُ البحر. وهو معربٌ.

و «الجُدَّادُ» (٩): الخيوطُ المَعقَّدَةُ. وهي بالنَّبَطِيّة «كُدَّادْ». قال الأعشَى (١٠) يصف الخَمَّارَ:

<sup>(</sup>١) جَلُوبِق: لص من بني مهرة. القاموس مادة/جَلُوبِق: ٣/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) انظر القاموس المحيط مادة / الجَوْقَة: ٣/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) انظر القاموس المحيط أيضاً مادة الجَوُقة ٣/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) الجرامقة: قومٌ من العجم صاروا بالموصل في أواثل الإسلام، الواحد جرمقاني. انظر القاموس المحيط مادة/ الجرامقة: ٣/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٥) القاموس مادة الجرذقة ٣/ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٦) العقَب: العَصَب تعمل منِه الأوتار. انظر القاموس مادة الجلماق ٣/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٧) ابن الأعرابي: أبو عبد اللَّه محمد بن زياد راوية علامة في اللغة والأدب والأنساب توفي سنة ٢٣١ هـ انظر

مغني اللبيب ص/ ٩١٤.

 <sup>(</sup>A) القاموس المحيط مادة جَرْدُبَ ١/٤٨.

<sup>(</sup>٩) انظر القاموس المحيط مادة / الجَدُّ/ ٢٩١/١.

<sup>(</sup>١٠) الديوان ص/ ١٢١ وفي لسان العرب ٣/ ١١٤.

أضاءَ مِظَلَّتُ مُ بِالسِّرا ج والليلُ غامرُ جُدادِهَا و (الجِصُّ) (١) معروفٌ. وليس بعربيّ صحيح.

و«الجَرْمُ»(٢): الحَرُّ. فارسي معربٌ. وهو نقيض «الصَّرْدِ» وهو دخيلان. ويُستعملان في الحرّ والبرد.

و«الجُرْبُرُ»(٣) ليس من كلام العرب. وهو الرجلُ الخَبُّ. وهو فارسي معرب.

و«الجُلاَهِقُ»(٤) الذي يَرْمي به الصبيانُ، وهو الطّين المدَوَّرُ المُدَمْلَقُ، يُرْمَى به عن القوسِ. فارسيٌّ، وأصله بالفارسية «جُلاَهَهُ» الواحدةُ «جُلاَهِقَةٌ» والاثنتان «جُلاهِقَتَانِ». قال النَّضْرُ: ويقال «جَهْلَقْتُ جُلاَهِقاً». قَدَّمَ الهاءَ وأخَّر اللامَ.

و «الجَوْسَقُ» (٥) فارسي معربٌ. وهو تصغير قَصْرِ "كُوشَكْ» أي صغيرٌ.

قال النُّعمانُ، رجلٌ من بني عديّ بن كعبٍ، وكان استعمله عمرُ رضي الله عنه على مَيْسَانَ:

تَنَادُمُنَا في الجَوْسَقِ المُتَهَدِّم

فَمَـنْ مُبْلَـغُ الْحَسْنَـاءِ أَنَّ خَلِيلَهـا بميْسَانَ يُسْقَى في قِلاَلٍ وحَنْتَـمِ (٢) إذا شِئْـتُ غَنَّتنِي دَهَـاقِيـنُ قَـريـةِ وصَنَّاجَةٌ تَجـذو على كلِّ مَنْسِمِ (٧) إذا كنتَ نَدْمَانِي فَبِالأَكْبَرِ اسْقِنِي ولا تَسْقِنني بالأصغر المُتَثَلِّم لعـــلّ أميـــر المـــؤمنيـــن يَسُـــوؤهُ

> فيقال أنَّ عُمر لمَا بلغه الشعرُ قال: إي والله، إنه لَيَسُوءُنِي وأَغْزِلُكَ. ويقال إن الرجلَ كان صالحاً، وإنما قال هذا الشعر ليعزلَه عمرُ.

و «جَوْهَرُ»(٨) الشيء: أصلُه. فارسى معربٌ. وكذلك الذي يخرُج من البحر وما يَجْرِي مَجْراهُ في النَّفاسَةِ، مثلُ الياقوت والزَّبَرْجَد.

الجصَّ : انظر القاموس مادة الجصّ ٣٠٨/٢. (1)

انظر القاموس المحيط مادة/جَرَم ٤/ ٩٠. **(Y)** 

الجُرْبُرُ: انظر القاموس مادة جَرْبَزَ ويعنى أيضاً الخبيث وهو معرب كُرْبُزَ. (٣)

انظر القاموس المحيط مادة الجُلاهق ٣/٢٢٤ وورد في المادة ما نصُّه: وأصله بالفارسية جُلَّة وهي كبة **(1)** 

انطر القاموس المحيط مادة «الجَوْسق» ٣/ ٢٢٥. (0)

الحتم: الجرَّة الخضراء. (7)

جَذَا يَجْذُو: قام على أطراف أصابع قدميه. **(V)** 

انظر المعجم الوسيط مادة الجَوْهَر ١٤٩/١. **(A)** 

قال المَعَرِّيُّ: ولو حُمل على أنه من كلام العرب لكان الاشتقاقُ دالاً عليه، فإنهم يقولون: فلانٌ «جهيرٌ» أي حَسَنُ الوجهِ والظاهر، فيكون «الجوهر» من «الجَهَارَةِ» التي يُرادُ بها الحُسْنُ.

وقد تكلَّمت به العربُ. قال أبو دَهْبَلِ الجُمَحِيُّ (١)، أو عبدُ الرحمٰن بن حَسَّانَ (٢): وهـي زَهْـرَاءُ مِثْـلُ لُـؤُلُـؤَةِ الغَـوَّا صِ مِيـزَتْ مِـن جَـؤهَـرٍ مَكنُـونِ

و «الْجَوْزُ» (٣) المأكولُ: فارسي معربٌ. وقد تكلمت به العربُ قديماً. ومن أمثالهم: «لاَّشْقَحَنَّكَ شَقْحَ الجَوْز بالجَنْدَلِ». و «الشَّقْحُ»: الكَسْرُ.

وكذلك «الجِلَّوْزُ» وهو معروفٌ<sup>(١)</sup>.

و «الجَوْزِينَقُ» (٥) و «الجَوْزِينَجُ». وبالقاف اللغةُ الفصيحة.

و «جِرِبَّانُ» (٦) اللَّرْعِ، و «جُرُبَّانُهَا: جَيْبُها. أعجمي معربٌ. قال أبو حاتمٍ: هو «كَرِيبان» بالفارسية. وأنشد ابن حبِيبِ لجريرِ (٧):

إذا قيلَ هذا البَيْنُ راجَعْتِ عَبْرَةً لها بِجُربُتَانِ البَيْقَةِ واكِفُ

ويقال: استخرَجَ فلانٌ سيفَه من «جُرُبَانِهِ» أي من قِرَابِهِ. قال أبو بكر: «القِرابُ» غيرُ الغِمْدِ، وهو وعاء من أَذُم يكونُ فيه السَّيف بِغمْدِهِ وحَمَاثِلُه.

قال: فَأَمَا «الجُمَّلُ» من الحسابِ فلا أحسِبه عربيًّا صحيحاً. وهو ما قُطِّعَ على حروف أبي جادِ<sup>(٨)</sup>.

<sup>(</sup>١) أبو دَهْبل: وهب بن زُمعة شاعرٌ إسلامي ترجم له ابن قتيبة طبقات الشعراء ٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) عبد الرحمٰن بن حسَّان بن ثابت الأنصاري ويقول المبّرد إن البيت له يتغزل فيه ببنت معاوية بن أبي سفيان (الكامل ١/ ١٧٤ ط الخيرية) وانظر في هذا (طبقات الأعلام ٣٠٣/٣) و«الإصابة ت ٦١٩٤).

<sup>(</sup>٣) الجَوِز: انظر المعجم الوسيط مادة الجَوْز: ١٤٦/١ والجَوزَ من كل شيء وسطه.

<sup>(</sup>٤) الجَلُوز: هو الفستق أو البندق القاموس مادة لِجَليزُ ٢/ ١٧٥.

<sup>(</sup>٥) الجوزنيق: حلوى تصنع بالجوز.

<sup>(</sup>٦) انظر المعجم الوسيط مادة الحرابيّات ١١٤/١.

<sup>(</sup>٧) البيت في لسان العرب ٢٨/١٠ (مادة: بنق).

<sup>(</sup>٨) الجُمَّلُ مَن الحساب: استخدام الحروف بدل الأرقام. إذْ يعطى لكل حرف قيمة حسابيّة ثم تجمع قيم الحروف أو يحلَّل العدد إلى حروف تضمها كلمة واحدة أو جملة واحدة. وكانوا يستخدمون في التأريخ وحروف أبي جاد هي الأبجديّة... أبجد هوز... إلخ. ولأبي جاد في إيجاد اللحروف قصص في كتب التاريخ والأخبار...

قال: و﴿جَرُّمَقُّ﴾ ليس بعربيّ صحيح (١).

و ﴿ جُرْهُمُ ﴾ قال ابن الْكُلْبِيِّ : هـو معربٌ . وزعم أنه ﴿ فُرُهُمُ ﴾ فَعُرِّبَ فَقَيلَ ﴿ جُرْهُمُ ﴾ (٢٠) . وقال قومٌ : بل هو اسمٌ عربيٌ .

و ﴿جِلِّقُ ﴾(٢) يُرادُ به دِمَشْقُ. وقيل موضعٌ بقرب دمشقَ. وقيل إنه صورةُ امْرَأَةٍ كان الماءُ يَخرجُ مِن فِيها في قريةٍ من قُرى دمشقَ. وهو أعجمي معربٌ. وقد جاء في الشعرِ الفصيحِ. قال حَسَّانُ (٤):

لله ذَرُّ عِصَابَ مِهِ نَادَمُتُهِ مِهِ مِي السزمان الأوَّلِ وِهِ الْمَوْرَبُ (٥) أعجميُّ معربٌ. وقد كَثُرُ حتى صارَ كالعربيِّ. قال رجلٌ من بني تميم لعمرَ بن عُبَيْدِ اللَّه بن مَعْمَر (٦):

انْبِــذْ بِــرَمْلَــةَ نَبْـــذَ الجَــوْرَبِ الخَلَــقِ وَعِـشْ بَعَيْشَـةَ عَيْشـاً غَيْــرَ ذِي رَنَــقِ (٧) يعني رَمْلَةَ أختَ طَلْحَةَ الطَّلَحَاتِ (٨)، وعائشَةَ بنتَ طَلْحَةَ بن عُبَيْدِ اللَّه (٩).

وضربت العربُ المَثَلَ بِنَتنهِ. قال الشاعرُ:

ومُــأَوْلَــتِم أَنْضَجْــتُ كَيَّــةَ رَأْسِــهِ وَتَىرِكُتُه ذَفَراً كَرِيح الْجَـوْرَبِ(١٠)

(١) انظر مادة (الجرامقة) في القاموس المحيط ٣/ ٢٢٤.

- (٣) انظر الصُّحاح للجوهري مادة حقَّ. وعبارة الصُّحاح: جلِّق بالتشديد وكسر الجيم واللام موضع بالشام.
  - (٤) البيت في معجم البلدان ٢/١٥٤.
- (٥) الجَوْرَبُ: لباسُ الرجل والجمع جواربه وجوارب. المعجم الوسيط ١٠١/١ مادة/جَوْربَ واللسان ٢٦٣/١.
  - (٦) البيت في الأغاني ٧/ ٦٤ طبعة دار الكتب العلمية.
  - (٧) رملة: اسم امرأة، وعَيْشَة: تحريف من عائشة وهو غير مستحب والرئق: الكدر.
- (A) طلحة الطلّحات: طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي كان جواداً والأعلام ٢٢٩/٣ ورملة أخته كانت زوجة عمر بن عبيد الله بن معمر. (الأغاني ١٨٤٨).
- (٩) عائشة بنت طلحة بن عبيد الله: كانت من أجمل النساء. تزوجها عبد الله بن عبد الرحمٰن بن أبي بكر، ثم مصعب بن الزبير ثم عمر بن عبيد الله بن معمر (الأغاني ١/١٣٢)، والأعلام ٣٤٠/٣.
- (١٠) المأولق: المجنون والذفر شدة ذكاء الربح من طيب أو نتن. والبيت لنافع بن لقيط الأسدي (اللسان ١٠٠).

<sup>(</sup>٢) جُرْهم: حيٌّ من اليمن (من العرب البائدة) نزلوا مكة زوج إسماعيل منهم انظر القاموس المحيط مادة/ جُرْهُمْ: ٩١/٤.

و "الجِرْيَالُ": صِبُغٌ أحمرُ. ويُقال "جِرْيَانٌ" بالنونِ. وقيلَ: هو ماءُ الذَّهبِ.

وزعم الأصعميُّ أنه روميٌّ معربٌ. تكلمت به العربُ الفصحاءُ قديماً قال الأعْشَى(١):

وسَبِينَةٍ ممّا تُعَنِّقُ بَسابِلٌ كَدِم النَّبيح سَلَبْتُها جِريَالَها

رُوي لي عن الأصمعيِّ عن شعبة عن سِمَاكِ بن حَرْبِ عن يونس بن مَتَّى رَاوِيَةِ الأعشى قال: قلتُ للأعشى: ما معنى قولك: «سلبتُها جريالَها»؟ قال: شربتُها حمراء وبُلتُها بيضاء فسلبتُها لونَها. يقولُ: لمّا شربتُها نقلتُ لونَها إلى وجهي فصارت حمرتُها فيه. وهذا المعنى أراد أبو نُواس<sup>(٢)</sup> بقوله:

## أَجْدَتْهُ حُـمْرَتَهَا في العَـينِ والخَـدِّ<sup>(٣)</sup>

وربما سُمِّيت الخمرُ ﴿جِزْيَالًا﴾.

و «الجَامُوسُ» (٤): أعجميّ. وقد تكلمت به العربُ. قال الراجزُ (٥):

لَيْتُ يَدُقُ الْأَسَدَ الهَمُ وسَا والْأَقْهَبَيْنِ (١) الفِيلَ والجَامُ وسَا

و«جالُوتُ»: أعجميّ. وقد جاء في القرآن<sup>(٧)</sup>.

و «الجُوْذُرُ» ( ) : وَلَدُ البقرةِ . فارسيٌ معربٌ . وقد تكلمت به العربُ قديماً والجمعُ «الجَآذِرُ» . قال عديُ بن زيدٍ ( ) :

كأس إذا انحدرت من حلق شاربها

وأُجْدَته: أعطته.

<sup>(</sup>١) البيت في لسان العرب ١٠٨/١١.

<sup>(</sup>٢) أبو نواس: هو الحسن بن هانيء شاعر العراق في عصره توفي عام ١٩٨ هـ. انظر تاريخ الأدب العربي ص ٣٨٧.

<sup>(</sup>٣) الديوان ص/ ٢٦٥ وصدر البيت:

<sup>(</sup>٤) الجاموس: معرّب «كاوميش» من الفارسية ومعناه البقر المختلط. القاموس ٢١٣/٢ وفي المعجم الوسيط ١٣٥/١: الجاموس: نوع من البقر أسود اللون ضخم الحشيّة.

<sup>(</sup>٥) الراجز هو رؤية بن العجاج.

<sup>(</sup>٦) الهموس: الخفيف الوطء، الأقهب: الذي يميل لونه إلى الكدرة بين بياض وساد.

<sup>(</sup>٧) الأيات هي: ٢٤٩ ـ ٢٥٠ ـ ٢٥١ من سورة البقرة.

<sup>(</sup>٨) الجُؤذُر: وتفتح الذال ولد البقرة الوحشية. انظر القاموس المحيط مادة الجَذر ٢/١٠٤.

<sup>(</sup>٩) عدي بن زيد: شاعر من أهل دمشق عاصر جريراً وهاجاه توفي سنة ٩٥ هـ انظر الأغاني ٩٠٤/٩.

تَسْرِقُ الطَّــرْفُ بِعَيْنَـــيْ جُـــؤَذَرٍ أَحْــوَرِ المُقْلَــةِ مكحــولِ النَّظَــارِ وَهُجُؤْذَرٍ».

و الجَوْلَانُ اللهِ عن عمل دمشق، بينه وبينها مسيرةُ ليلةٍ ، معربٌ. قال مِلْحَةُ الجَرْميُ (٢٠). كَـــانَّ قُـــرَادَى زَوْرِهِ طَبَعَتهُمَـــا بِطِيـنٍ مـنَ الجَـوْلَانِ كُتَـّـابُ أَعَجْـمِ

ُ وخَصَّ «طينَ الجولانِ» لأنه يَضربُ إلى السوادِ. وأرادَ بـ«كُتَّابِ أَعْجَمٍ» كتَّابَ الرُّومِ، لأنهم كانوا أحذقَ بالكتابة. وأرادَ بـ«فُرَادَى زَوْرِهِ» حَلَمَتي النَّدْيَيْن.

و «الجُلَسَانُ» (٣): دخيلٌ. وهو بالفارسية «كُلْشَانْ» وقد تكلَّموا به. قال الأعشى (٤): لنا جُلَسَانٌ عندها وبَنَفْسَجٌ وسِيسَنْبَرٌ والمَزْرَجُوشُ مُنَمْنَمَا وقال أيضاً (٥):

بِ الجُلَّسَ انِ وطَيِّبِ أردانُ . بِالْوَنِّ يَضْرِبُ لَي يَكُرُّ الإِصْبَعَا<sup>(٢)</sup> يقال إنه الوَرْدُ ويقال قُبَّةٌ يصنعونها ويجعلون عليها الوردَ.

ورُوِيَ في حديث عائشة «كان إذا اغتسل من الجنابة دَعَا بشيءِ مِثْلِ «**الجُلاَبِ**»<sup>(٧)</sup> فَأَخَذَ بكفّه، فبدأ بِشِقّ رأسه الأيمنِ، ثم الأيسرِ».

أراد بـ الجُلاّبِ، ماءَ الورد. وهو فارسيّ معرّبٌ. والله أعلم.

قال الهَرَوِيُّ (^): وأُراهُ: دعَا بشيءِ مثلِ الحِلاَبِ. و«الحِلاَبُ» و«المِحْلَبُ» الإناءُ الذي يُحْلَبُ فيه ذواتُ الحَلَبِ. قال: وجاء في حديثٍ آخَرَ: «كان إذا اغتسل دَعَا بإناءِ مثلِ الحِلاَب». دَلَّ قُولُه «دعا بإناء» على أنه المِحْلَبُ.

<sup>(</sup>١) الجَوْلان: جبل بالشام. القاموس مادة جال ٣/ ٣٦٢.

<sup>(</sup>٢) انظر في ترجمة ملحة الجِرمي معجم الشعراء للمرزباني ص/ ٣٩٤.

<sup>(</sup>٣) الجُلَّسَانُ: بتشديد اللام المفتوحة معرب جُلُشَن القاموس مادة جَلَس ٢١٢/٢ والجُلَّسان: الورد الأبيض ونُثَاره. المعجم الوسيط مادة جَلَسَ ١٣٠/١.

<sup>(</sup>٤) سبق ذكر البيت في مادة «البنفسج» من هذا التحقيق.

<sup>(</sup>٥) البيت من قصيدة في ديوانه ص (١٥١ ـ ١٦١).

<sup>(</sup>٦) الوَنُّ: آلة وترية كالعود تُجَس بالأصابع.

<sup>(</sup>٧) الجُلَّاب: ماء الورد. فارسي معرَّب المعجم الوسيط مادة جَلَبَ ١٢٩/١٠.

 <sup>(</sup>A) الهروي: هو أبو الحسن علي بن محمد، نحوي وأديب من أواخر القرن الرابع أصله من العراق وسكن مصر وله الأزهية والذخائر. انظر مغنى اللبيب ص/ ٣٦٢.

و ﴿جُلَنْدَاءُ»(١): اسمُ مَلِكِ عُمَانَ. جاء به الأعشى(٢):

وجُلنَسدَاءَ في عُمَسان مُقِيماً شم قَيْساً في حَضْرَمَوْتَ المُنيِف

قال ابنُ الأنباريِّ: في «جَهَنَّمَ» (٣) قولان. قال يونس بن حبيبٍ وأكثرُ النحويينَ: «جهنَّمُ» اسمٌ للنارِ التي يُعَذِّبُ بها الله في الآخرةِ. وهي أعجميةٌ، لا تُجْرَى للتَّعريف والعجمةِ. وقيل إنه عربيٌّ، ولم يُجْرَ للتأنيث والتعريف.

وحُكِيَ عن رُوَّيَةَ أنه قال: «رِكِيَّةٌ جِهِنَّامٌ»: بعيدةُ القَعْرِ<sup>(1)</sup>.

وقال الأعشى:

دَعَوْتُ خليلي مِسْحَلًا وَدَعَوْا لَه جُهُوِّنَامَ، جَدْعاً للهجينِ المُذَمَّمُ (٥)

فَتَرُكُ صرفِه يدلُّ على أنه أعجميٌّ معرَبٌ.

و (الجَادِيُ اللهُ): أعجمي معربٌ. وهو الزَّعفران. قال الشاعرُ:

ويُشْرِقُ جَــادِيٌّ بِهِــنَّ مَــدِيــفُ

أي مَ*دُوفٌ (٧)*.

ويقالُ: كنَّا عند «جُدَّةِ»: النهرِ، وهو شاطئهُ. إذا حذفوا الهاءَ كسروا الجيم فقالوا «جِدَّ». ومنه «الجُدَّةُ» ساحلُ البحر بحذاءِ مكةَ. وقال أبو حاتم عن الأصمعيّ: وأصله أعجميٌّ نَبَطِيٌّ «كِدًا» فأُعْرِبَ (٨). قال: وقال لنا أبو عَمْرو: كنا عند أميرٍ فقال جَبَلَةُ بن مَخْرَمَةَ: كنا عند جُدّ النهرِ، فقلتُ: جُدَّة النهرِ. قال: فما زلتُ أعرفها فيه.

<sup>(</sup>١) انظر القاموس المحيط مادة الجلُّد ٢٩٣/١.

<sup>(</sup>٢) الديوان ص/٣٦٥.

 <sup>(</sup>٣) في اللسان ١١٢/١٢ هو تقريب كهنام العبرانية وتعني القعر البعيدة، وكذلك جهنّم بعيدة القعر. وانظر القاموس المحيط مادة جُهَنّام ٩٤/٤.

<sup>(</sup>٤) والقول في القاموس المحيط مادة جُهَنَّام ٩٤/٤.

 <sup>(</sup>٥) مُسْحل: شيطان الأعشى وجهنام شيطان عمرو بن قطن الشاعر الذي كان يهاجيه الأعشى... حسب عقيدة العرب في الجاهلية لسان العرب ١١٢/١٢ والهجين الذي أبوه عربيّ وأمّه غير عربية وهو ذم عند العرب.

<sup>(</sup>٦) الجادي: انظر القاموس المحيط مادة الجَدْيُ، ٣١٣/٤ ويعني أيضاً الخمر.

<sup>(</sup>٧) مُدوَّف: مخلوط.

من الأرجح أنه لفظ عربي فالجُدَّةُ الخط في ظهر الفرس أو الحمار والطريق التي تخالف لون الجبل،
 وجدّة موضع، وجُدَّة النهر حافته فهذه الاشتقاقات تؤكد أن اللفظ عربيًّ، كما يرى كثير من علماء اللغة انظر اللسان ١٠٨/٣ والقاموس المحيط مادة الجَدُّ ١٩١/١.

و الجُوَالِقُ اللهُ وَالْجُوالِقُ اللهُ الفارسية الْكُوالَة اللهُ وجمعه الْجَوَالِقُ اللهُ اللهِ الفارسية الكُوالَة اللهُ وجمعه الْجَوالِقُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وكذلك «الجَوْخَان»(٢).

و «الجَرْدَبَان» (٣) بالدال غير معجمةِ. فارسي معربٌ. أصله «كردَه بَانْ» أي: حافظُ الرغيف. وهو الذي يَضعُ شمالَه على شيء يكونُ على الحِوَان، كيلا يَتَنَاوَلَه غيرُه. أنشدَ الفرَّاءُ (٤):

إذا ما كنست فسي قسوم شَهَاوَى فلا تَجعلْ شِمالَك جَرَبَانَا (٥) قال ابن دُريدٍ: فأمًّا «الْجَرِيبُ» (٦) من الأرض فأحسِبهُ معرباً.

و (الجُودِياء)(٧) بالنَّبَطِيَّةِ أو الفارسية: الكساء. قال الأعشى(٨):

وبَيْكَ لَهُ تَحْسِبُ آرَامَهَا رجالَ إيّادٍ سأجيادِها (٩)

أرادَ «الجُودِيَاءُ». ومن رَواه «بأجْلاَدِهَا» أراد بخَلْقِهَا وشُخُوصها.

وفي حديث عُمَرَ: أن معاوية كتب إليه يستأذنه في غَزْوِ البحرِ، فكتب إليه: إني لا أحملُ المسلمينَ على أعوادٍ نَجَرَها النَّجَّارُ و"جَلْفَطَهَا الجِلْفَاطُ» (١٠٠. وهو الذي يَشُدُّ ألواحَ السفينة ويُصلِحُها. وأصلُ هذه الكلمة غير عربيِّ. وقال ابن دَرَيْدٍ: "جِلْنْفَاطُ» لغةٌ شآمِيةٌ، وهو

<sup>(</sup>١) الجُوَالِق: بكسر الجيم واللام وبضم الجيم وفتح اللام وكسرها، وعاء والجمع جواليق القاموس ٣/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) الخَوْجان: بذر القمع ونحوه وفي القاموس مادة جاخ ٢/٧٦١: الجَوْخان: الجرين والمسطح والجُوْخَة: الحفرة.

<sup>(</sup>٣) الجَرْدَبَان: انظر القاموس المحيط مادة جَرْدَبَ: ٨/١. والجردبان: الطَّفيلي أيضاً.

<sup>(</sup>٤) الفرَّاء: أبو زكريا يحيى بن زياد، إمام الكوفيين في النحو واللغة والأدب مَن مؤلفاته: معاني القرآن توفي سنة ٢٠٧ هـ انظر المكتبة العربية ص/١٦ والبيت في اللسان (١/ ٢٦٤) ولم يُذْكر قائله.

<sup>(</sup>٥) شهاوي: ج شَهُوان: شديد الشهوة والجَرْدَبان: النَّهم أو الذي يحرس الخبز والطعام بيده اليسرى كيلا يأكله أحد.

<sup>(</sup>٦) الجريب: مكيال، والمقصود به مساحة من الأرض مَبْذَرُ جريب انظر القاموس المحيط مادة الجَرَب ...٤٦/١

<sup>(</sup>V) القاموس المحيط «الجَيِّد» ١/ ٢٩٥.

<sup>(</sup>A) الديوان ص/ ١٣١. ولسان العرب ٣/ ١٣٨.

<sup>(</sup>٩) الآرام: الأعلام.

<sup>(</sup>١٠) الجلِفاط: بالكسر مُصْلح السفن وفِعله الجلَّفَظَة. انظر القاموس المحيط مادة الجلِفاظ ٢/ ٤٠٨..

الذي يَعملُ السُّفنَ ويُدخِل بين ألواح مَرْكَبِ البحرِ المُشَاقَةُ (١) والزُّفْتَ. قال: وما أحسِبُه عربيًا.

قال أبو هلالي: و «الجُوفِيُّ» (٢) و «الجُوفِياءُ»: ضربٌ من السمك أحسبهما معرّبين. قال الراجزُ:

إِذَا تَعَشَّوْا بَصَلَّا وَخَلَّا وَكَنْعَداً وَجُوفِياً قد صَلاً " وَكَنْعَداً وَجُوفِياً قد صَلاً " باتُوا يَسُلُّونَ الفُساءَ سَلًا النَّبِيط القَصَبَ المُبْتَلاً (٤)

قال ابن الأنباريّ (٥): في «جَبْرَيْيلَ» سبعُ لغات (٢): «جِبْرِيلُ». و «جَبْرِيلُ». و «جَبْرَيلُ» بياءين بعد بكسر الهمزة وتشديد اللام. و «جَبْرَائِيلُ» بهمزة بعدها ياءٌ مع الألف. و «جَبْرَايِيلُ» بياءين بعد الألف. و «جَبْرَيْلُ» بكسر الهمزة وتخفيف اللام. و «جَبْرِينُ» و «جَبْرِينُ». و «جَبْرِينُ».

قال وَرَقَةُ بن نَوْفَلُ (٧):

إن يَكُ حَقًّا يَا خَدَيْجَةُ \_ فَاعْلَمِي \_ وَجِبْسِرِيْ لَيُ اللَّهِ وَمِيكَ اللَّهُ مَعْهُمَا

وقال عِمْرَانُ بنُ حِطَّانَ (^):

والرُّوح جِبْرِيلُ فيهم لا كِفاءَ له وكان جِبْريلُ عند الله مأمُونَا(٩)

حديثُك إيَّانَا: فأَحْمَدُ مُرْسَلُ

من الله وَحْيٌ يشرَحُ الصدرَ مُنْزَلُ

وقال جرير (١٠):

(١) المُشَاقة: القطعة من القطن أو الكتان.

(٢) الجُوفيُّ: وقد يخفف وكغراب سَحَل. القاموس مادة الجَوْف ٣/ ١٢٩.

(٣) الكنعد: ضربٌ من السمك وصَلاً: تغيّرت رائحتهما وأنتنا.

(٤) النبيط: الأنباط وريما أراد هنا الخدم والعبيد. والبيتان في اللسان ٣٧/٩.

(٥) ابن الأنباري: هو أبو بكر محمد بن القاسم أخذ عن ثعلب وكان من أشهر نحاة الكوفة وأعلم أهل زمانه باللغة والأدب ت٧٦٠ هـ) انظر المكتبة العربيّة ص/٥٣.

(٦) ذكر صاحب القاموس هذه اللغات وزاد عليها. انظر القاموس مادة جَبر ١/٣٩٩.

(٧) ورقة بن نوفل: من أوائل الصحابة إيماناً بالرسول ودعوته الإسلامية وهو ابن عم خديجة زوج النبي ﷺ
 انظر علوم الحديث ومصطلحاته ص/ ٣٥٤.

 (٨) عمران بن حطّان: شاعر خارجي بصري سدوسي بن شيبان نشأ على الفقه والورع وقد أدرك صدراً من الصحابة وروى عنهم توفي سنه ٨٤ هـ. انظر العصر الإسلامي ص/٣٠٧.

(٩) البيت في البحر المحيط في التفسير لأبي حيان ١٩١٨.

(١٠) الديوان ص/ ٢٢٣.

عَبَدُوا الصَّليبَ وكـنَّبـوا بمحمـد ويِجَبْـرثِيــلَ وكــنَّبــوا مِيكَــالاَ وأنشد أبو العباس (١٠):

نُصِرنَا فما تَلْقى لنا من كَتِيبة يَدَ اللَّهـرِ إلا جَبْرَثِيلُ إمَامُها وقال الآخر:

ويومَ بَــنْرِ لقينــاكــم لنــا مَــدَدٌ فيـه مـع النَّصـرِ جبـريــلٌ وميكــالُ وقال حَسَّانُ (٢):

وجِبريلٌ رَسولُ الله فينَا ورُوحُ القُدْس ليس له كِفَاءُ و«الجُلُ» (٢): الوَرْدُ. فارسي معرب. قال الأعشى (٤):

وشاهِدُنَا الجُلُّ والياسمي نُ والمُسْمِعَاتُ بقُصَّابِها(٥)

و «الجَرْدَقُ» و «الجَرْدَقَةُ» (١): فارسي معربٌ. وأصله «كُرْدَهُ» وهو الغليظُ من الخُبْزِ. قال أبو النَّجْم (٧):

كان بصيراً بالرغيف الجَرْدَقِ

ويقال «جَرْذَق» بالذال معجمةً. والأوّلُ أَجْوَدُ.

و «الجُمَانُ» (^^): خَرَزٌ من فضة، أمثالُ اللُّؤلؤ. فارسي معربٌ. وقد تكلمت به العربُ قديماً. وجعل لَبِيدٌ الدُّرَةَ جُمَانَةً فقال: كجُمَانَةِ البَحْرِيِّ سُلَّ نِظَامُها

<sup>(</sup>١) نسب البيت لحسّان بن ثابت ابن هشام في شرح قصيدة بانت سعاد ص/١٢٩، ونسبه البغدادي في الخزانة لكعب بن مالك (١٩٩/١ بولان).

<sup>(</sup>۲) الديوان ص/١٠.

<sup>(</sup>٣) الجُلُّ: وفي القاموس وبالضم ويفتح الياسمين والورد أبيضه وأحمره وأصفره انظر القاموس مادة /جَلَّ: ٣٦٠/٣.

<sup>(</sup>٤) الديوان ص/ ٢٢٣، وفي لسان العرب ١٢١/١١.

<sup>(</sup>٥) القُصَّاب: ج قاصب وهو الزامر في القصب.

<sup>(</sup>٦) سبق الحديث عن المادة في ص/ ٩٥ من هذا التحقيق.

<sup>(</sup>٧) أبو النجم: هو الفضل بن قدامة العجلي من أشهر الرجَّاز وأحسنهم إنشاداً للشعر اتصل بعبد الملك وهشام ت(١٣٠ هـ) (الأعلام/١٥١).

 <sup>(</sup>A) الجُمَان: انظر القاموس المحيط مادة الجُمان ٤/١١٠.

### باب الحاء

قال أبو عُبيدٍ: يقال: ﴿حَرْزَفْتُهُ اللَّهُ اللَّهِ عَالَى السَّجْنِ. وأنشد (٢):

فَذَاك وما أنْجَى من الموت رَبَّه بساباطَ حتى مات وهو مُحَرْزَقُ

ورواه أبو عُبيدةَ: «مُحَزِّرَقُ» (٣). وهو المُضَيِّقُ عليه المحبوسُ.

وقال مُؤَرَّجُ<sup>(٤)</sup>: والنَّبَيطُ تُسمِّي المحبوسَ «المُهَرْزَقَ» بالهاء. قال: والحبسُ يقالُ له «هُرزوقًا».

#### قال الشاعرُ:

أريني فتى ذَا لُـوثَـةٍ وهـو حـازِمٌ ذَريني فإني لا أَخـافُ المُحَرْزَقَا<sup>(٥)</sup>

قال ابن دُريدٍ: «حَيّا»: مقصورٌ: اسمٌ بالسريانية. قال الأعشى:

جارُ ابن حَيَّا لِمن نبالته ذمَّتُه أُوفَىٰ وأكرمُ من جارِ ابنِ عَمارِ

و «الحُرْدِيُّ»: حُرْدِيُّ القَصَبِ (٦)، الذي تقول له العامةُ «هُرْديُّ»: نبطيٌّ معربٌ. يُقال: غُرْفَةٌ مُحَرَّدَةٌ.

قال الليثُ: «الحُرْدِيّةُ»: حياصةُ الحظيرةِ التي تُشدعلى حائطٍ من قَصَبِ عَرْضاً (٧٠). تقول «حَرَّدْنَاهُ تَحرِيداً». والجمعُ «الحَرَادِئُ».

<sup>(</sup>١) انظر القاموس المحيط «حزرق ٣/ ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) نسبة في اللّسان للأعشى وهو في الأغاني ٢/١٢٧) طبعة الدار ومعناه: حبس كسرى النعمان بن المنذر بساباط في المدائن حتى مات وهو مضيَّق عليه. (لسان العرب ٤٨/١٠).

<sup>(</sup>٣) ويقال: مُحرْزَق. القاموس مادة حرزق ٣/ ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) مُؤَرَّج: مؤرِّج بن عمرو السدوسي البصري النحوي من أصحاب الخليل مات سنة ١٩٥ هـ الأعلام / ٣١٨/٧.

<sup>(</sup>٥) اللوثة: الاسترخاء والبُطء. الديوان ٤٢٩. وفي لسان العرب ١٠/٤٩ مادة حرزق.

 <sup>(</sup>٦) خُرْديُّ القصب: الكوخ. وحرد الرجل أوى إلى الحرديَّ ، بت محرد: مُسَنَّم. انظر القاموس المحبط مادة حَرَر ٢٩٧/١.

<sup>(</sup>۷) المعنى في القاموس مادة حَرَد ١/ ٢٩٧.

و «الحِرْبَاءُ» (١): جنس من العَظَاءِ. فارسية معربةٌ. وأصلُها بالفارسية «خُرْبا» أي حافِظُ الشمس.

والدابَّةُ التي تُسمَّى «الحِرْدَوْنُ»: قال الأصمعيُّ: ولا أدري ما صحتُها في العربية. وهي دُوَيَّبَةٌ تُشبِهُ الحِرْبَاء، تكون بناحية مصرَ، وهي مَلِيحةٌ مُوَشَّاةٌ بألوانِ ونُقَطِ، قال: وله نِزْكانِ، كما أن للِضَّبُ نِزْكَيْنُ<sup>(٢)</sup>.

و (الحِرْفَوْنُ) (٣) بالذال معجمةً، وهو المعروفُ. ورواه أبو بكرِ بالدالِ غير مُعجمةٍ.

والحِمْصُ" (٤): موضعٌ. وليس بعربيٌ محضٍ.

فأما «الحِمَّصُ» الذي يُؤكلُ فقال ابن دريد: أحسِبُه مولَّداً.

وقال غيرُه: لم يأت على «فِعَّل» بفتح العين وكسر الفاء إلا قِنَفْ» و«قِلَف» وهو الطينُ المتشقِّقُ إذا نَضَب عنه الماءُ. و«حِمَّصٌ» و«قِنَبْ» وجَمَلٌ «خَنَبْ» و«خِنَابٌ»: طويلٌ.

وأهل البصرة اختاروا «حِمَّصاً» وأهل الكوفةِ اختاروا «حِمَّصاً».

وجاء على «فِعَّلِ» «جِلَّقُ» و«حِمَّصٌ».

قال الأصمعيُّ: «الحَنْدَقُوقُ» (٥): نَبَطيٌّ، ولا أدري كيف أُعْرِبُهُ، إلا أني أقولُ «الذُّرَقُ». قال: ولا يقال «حِنْدَقُوقٌ» ولا «حِنْدَقُوقَةٌ».

وقال لي أبو زكرياءَ: فيه أربعُ لغاتٍ: «الحَنْدَقُوقُ» و«الحِنْدَقُوقُ» و«الحِنْدَقُوقَ» و«الحَنْدَقُوقَىٰ»

وأما «الحُبُّ» الذي يُجْعَلُ فيه الماءُ(٦) ففارسي معربٌ، وهو مولَّدٌ.

<sup>(</sup>١) القاموس مادة حَرَب ١/٥٥: والحرباء دويبة نحو العظاية تستقبل الشمي براقها والعظّاء: ج عظاءة وعظاية نوع من السَّحالي كالحراذين.

<sup>(</sup>٢) النّزك: قضيب الذكورة عند الورل والضب.

<sup>(</sup>٣) وفي القاموس: الجِرْدون لغة في الجِرْدون ذكر الضب مادة حرذون ١١٥/٤. أو دويبة أخرى.

<sup>(</sup>٤) حمصُ: كورة بالشام أهلها يمانيون والحِمَّص: حب ناضخ ملين مقو لليدين انظر القاموس المحيط مادة حَمِصَ ٢/ ٣١٠.

الحَنْدَقوق: بقلة أو حشيشة لها بزرٌ يشبه الحلبة إلا ٣/ ٢٣١ أنه أصفر وكريه الطعم والرجل الطويل المضطرب. القاموس مادة الخندقوق.

<sup>(</sup>٦) الحُبُّ: الجرّة الكبيرة أو الخابية القاموس مادة الحبُّ ١/٥٢.

قال أبو حاتمَ: أصله «خُنْب» فعرّب، فقلبوا الخاءَ حاءً وحذفوا النونَ، فقالوا «حُبٌ». ومنه سُمِّيَ الرجلُ «خُنْبِيًا» لأنهم كانوا ينتبذُون في الأحباب. وجمعُه «حِبَابٌ» و«حِبَبَةٌ».

و «الحَيْقَارُ»: ملكٌ من ملوك فارسَ (۱). قال عديُّ بن زيدِ يَذكُر مرياد: وغُصْنَ على الحَيْقَارِ وَسُطَ جنودِه ويَيُشْنَ في فَادَاشِه رَبَّ مَارِدِ (۲) ورُوى خالدٌ «حِيَقارٌ» وهو رجل، ويقال: قبيلة.

و «حُلْوَانُ»: اسمُ مدينةِ من مدن الأعاجِم معروفة (٣). وقد تكلمت بها العربُ. قال ابن قيس الرُّقَيَّاتِ:

سَقياً لحُلْوَانَ ذِي الكُرومِ وما صُنَّفَ من تِينه ومن عِنَبِه ('' وقال ابن الكلبيّ ('<sup>0</sup>): سُمِّي بذلك لأنه أقطعه بعضُ ملوك الأعاجم حُلوَانَ بن عِمْرَانَ بن الحافِ بن قضاعة، فسُمِّى به.

وقال ابن الأعرابيّ: ذُكِرَ عن كَعْبِ<sup>(٦)</sup> أنه قال: أسماءُ النبيِّ ﷺ في الكتب السالفة «محمد» و«أحمدُ» و«حَمُّياطًا» (٧) أي: حامي الحُرَم.

فأما «حَرَّانُ» (^): اسمُ البلدةِ فمعربة. وهي مسماةٌ بِهَارَانَ بن آزَرَأْخي إبراهيمَ، أبي لُوطٍ، عليهما السلام (٩).

 <sup>(</sup>١) يذكر الطبري الحيقار بن الحيق في أخبار الحيرة والأنبار وما حولها فربما كان هو المقصود (٢: ٢٧ ط الحسينة).

<sup>(</sup>٢) فاداش وباداش: الأصحاب. ومارد: حصنٌ بدومة الجندل.

<sup>(</sup>٣) ياقوت: حلوان عدة مواضع منها حلوان العراق وانظر القاموس مادة حَلَقَ ٤/ ٢٢٥ واللسان ١٩٤/١٤.

<sup>(</sup>٤) حلوان في هذا البيت هي حلوان مصر لأن القصيدة في مدح عبد العزيز بن مروان واليها والبيت في لسان العرب ١٩٤/١٤.

 <sup>(</sup>٥) ابن الكلبي: هشام بن محمد بن السائب الكلبي الكوفي مؤرخ أخباري نسابة ت (٢٠٤) هـ انظر المكتبة العربية ١١٣.

<sup>(</sup>٦) هو كعب الأحبار بن ماتع الحميري من التابعين. أسلم في عهد أبي بكر، وكان من أحبار اليهود في اليمن (الإصابة ت ٧٤٩٨) وسير الأعلام النبلاء ٣٠٤٨.

 <sup>(</sup>٧) حِمْياطا: عبريّة. وفي القاموس: حِمْياطي: من أسماء النبي ﷺ في الكتب السالفة أي حامي الحرم. مادة حَمط ٢/٣٦٨.

 <sup>(</sup>٨) حرّان: مدينة بين النهرين قديمة، اشتهرت بالفلاسفة والعلماء والنسبة إليها حرناني شذوذاً (القاموس مادة حَرَن ٢١٤/٤).

<sup>(</sup>٩) جاء هذا القول في الأنساب للسمعاني وفي البلدان لياقوت ٢/ ٢٣٥ ـ ٢٣٦ وكانت منازل الصابئة.

## باب الخاء

و «الخَنْدَرِيسُ»: من صفات الخمر (١).

أخبرني ابن بندارَ عن محمد بن عبد الواحد عن أبي سعيدٍ عن ابن دُريد: أنَّ «الخندريَسَ» رُوميٌّ معربٌ.

وأنشد ابن حبيبٍ لجريرٍ (٢) يهجو الأخطل:

إذا جاءً رُوح التَّغْلَبَيِّ من اسْتِ دنا قَبْضُ أرواحٍ خَبِيثٍ مَا بَهُا فَلْتَ تَقَي الخَنْدَرِيس وتَغْلِبٌ مَغَانِمُ يومِ البِشْرَ تُحْوَى نِهَا بُهَا وَأَلْهَاكَ في مَاخُورِ حَرَّةً قَرْقَفٌ لها نَشُوَةٌ يُمْسِى مريضاً ذُبَا بُهَا (٣)

وَالْهَـاكَ فِي مَـاخُـورِ حَـرَّةَ قَـرْقَفٌ لَهَـا نَشْـوَةٌ يُمْسِي مريضاً · يقول: إذا شمها الذبابُ مَرضَ.

وقال الحُضَيْنُ بن المنذِر<sup>(٤)</sup> لِحَجَّارِ بن أَبْجَرَ العِجْليِّ<sup>(٥)</sup>:

لِحِجَّار بن أَبْجَسرَ كُلَّ يَوْمِ إِذَا يُضْحِى سُلاَفَةُ خَنْدَريس

وأُخْبِرْنَا عن يعقوب: أن «الخندريَس»: القديمةُ. يقال حِنْظَةٌ خندريسٌ، أي قديمةٌ (٦).

وقال قومٌ إنها معرَّبةٌ من الفارسيَّة، وإنَّما هي «كَنْدْرِيشْ»، أي: يَنْتِفُ شــاربُها لحيتَه، لذهاب عقله، فَعُرِّبَتْ فقيل «خَنْدرِيسٌ».

<sup>(</sup>١) وقد تعني القديمة منها وهي مشتقة من الخدرسة ولم تُفَسَّر أو رومية معربة انظر القاموس مادة الخَنْدَريس ٢ / ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) الديوان ص/٥٣.

 <sup>(</sup>٣) حرَّة: موضع بين نصيبين ورأس العين في شمالي سوريّة (ياقوت البلدان) جرت ٢٥٦/٢ فيها موقعة بين
 قيس وتغلب ـ والقرقف: الخمرة.

 <sup>(</sup>٤) الحضين بن المنذر: تابعي كان صاحب لواء علي في صفين وهو في التاسعة عشرة من عمره ثم ولأه علي المطخر (الآمدي في المؤتلف ص/٨٧).

<sup>(</sup>٥) الحجّار بن أبجل العجلي: كان من أشراف الكوفة عظيم المنزلة عند بشر بن مروان (المؤتلف والمختلف في أسماء القراء للآمدي).

<sup>(</sup>٦) المغنى في القاموس مادة الخندريس ٢/٧١٧.

و «الخَوَرْنَقُ» (١) كان يسمى «الخرُنْكَاه» وهو موضعُ الشُّرْبِ، فأُعْرِبَ.

وهي بُنِيَةٌ بناها النُّعْمانُ (٢) لبعض أولادِ الأكاسرَةِ. وذلك: أن الكِسْرَويَّ كان به داءٌ، فوُصفَ له هواءٌ بين البَدْوِ والحَضَرِ، فبُنِيَ له ذلك، وهو قائمٌ إلى الساعة.

وقد ذكره عديُّ بن زيدٍ في شعره، فقال:

وتَبيَّ نُ رَّبُّ الخَورُنِّ إِذْ أَشْ رَوْنَ يَوماً ولِلْهُدَى تَفكيرُ (٣)

ويقال أن بعض آلِ المنذرِ أشرفَ يوماً فنظر إلى ما حولَه، وإلَى ما يُحْبِي إليه، ثم ذكر الآخرة والفَنَاء، فزَهدَ في الدنيا، ورَفض ما كان فيه.

وقال المُنَخَّلُ (1):

ف إذا سَكِ رْتُ ف إِنَّنِ ي رَبُّ الخَوْزِنَ قِ والسَّدِيرِ

وقيل «الخَوَرْنَقُ» نَهْرٌ. قال الأعشى:

وتُجْبَىٰ إليه السَّيْلَحُونُ ودُونَهَا صَرِيفُونُ في أَنهارِها والخَوَرْنَقُ<sup>(٥)</sup>

قال ابن دُرَيدٍ: و«الخُزْرَانِقُ»: ضربٌ من الثياب أبيضُ (٢٠)، زعموا أنه فارسي معربٌ. وقال قومٌ: «الخُزْرَانِقُ»: الوَبَرُ الذي قد أَنَى عليه الحولُ.

قال: و «الخُرْدِيقُ» (٧) أعجميٌّ معربٌ. وهو طعام يُعمل شبيهٌ بالحَسَاءِ أو «الخَزِيرة». قال الراجز:

### وهَــاتِ بُــرًّا نَتَخِـــذْ خُــرْدِيقَـــا

<sup>(</sup>١) الخَورْنق: قصر للتعمان الأكبر معرَّب خورنكاه أي موضع الأكل ونهم بالكوفة وبلد بالمغرب وقرية ببلخ. القاموس المحيط مادة/ الخِرنق: ٣/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٢) هو النعمان بن امرىء القيس بن عمرو بن عدي وانظر خبر بناء الخورنق في معجم البلدان ٢/ ٤٠١.

<sup>(</sup>٣) البيت في الشعر والشعراء لابن قتيبة ص/١١٢.

<sup>(</sup>٤) المنَخَّل: هو المُنَخَّل اليشكري وانظر ترجمته في معجم الشعراء للمرزباني ص/ ٢٧٢ والبيت فيه فإذا انتشيت.

<sup>(</sup>٥) السليحون وصريفون موضعان في سواد العراق. وقد يعربان كجمع المذكر السالم أي بفتح النون وجعل الواو علامة الرفع البيت في اللسان ٢٠/٩٠ صريفون في معجم البلدان ٣/ ٤٠٣.

<sup>(</sup>٦) القاموس المحيط مادة الخُزْرانق ٣/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٧) الخُرديق: طعام من لحم ومرق ودقيق انظر المعجم الوسيط مادة الخُرْديق ١/٢٢٤.

و (الخَوْرُ»: خليجٌ يُمْعِنُ في البَرِّ. فارسيٌّ معربٌ (١).

و «المخِيرُ»: الفَضْلُ والكَرَمُ. ذكر أبو عبيدةُ أنه فارسي معربٌ (٢). يقال: رجلٌ ذو خيرٍ، إذا كان ذا فضلٍ.

و (الخُوز)(٣): جيلٌ من الناس. أعجميٌّ.

وقولُ الناس: «خَمَّنَ»<sup>(٤)</sup> فلانٌ كذا وكذا «تَخْمِيناً» قال ابن دُرَيْدِ: أحسِبه (٥) مولَّداً. و«الخُوَانُ»<sup>(١)</sup>: أعجميٌّ معربٌ. وقد تكلمت به العربُ قديماً.

وفيه لغتان جيِّدتانِ: «خِوَانٌ» و «خُوَانٌ» ولغةٌ أخرى دونهما (٧٠)، وهي «إخُوان» وقد مضتْ في الهمزة (٨٠). قال الشاعرُ:

### كَثْيِرٌ إلى جَنْبِ الخِوَانِ ابْتِرَاكُهُ

وحكي عن ثعلب أنه قال، وقد سئِلَ: أيجوزُ أن يقالَ إن «الخِوانَ» إنما سُمِّيَ بذلك لأنه «نَتَخَوَّنُ» ما عليه، أي نَتَنَقَّصُ؟ فقال: ما يَبْعُدُ ذاكَ.

والصحيح أنه معربٌ (٩).

ويجمعُ على «أَخْوِنَةِ»، والخُونِ»(١٠). قال عديُّ بن زيدِ (١١) يصفُ سحاباً:

- (١) هكذا ظنّ ابن دريد ولم يُشر صاحب القاموس إلى أن الكلمة معربة وأورد ما نصُّه. الخُور: خليج في البحر والمنخفض من الأرض. مادة الخُوار: ٢/ ٢٥ والأرجح أن الكلمة عربية.
- (٢) لم يُذْكر في اللسان والقاموس شيء يدل على أن الكلمة فارسية معربة وعبارة القاموس: الخير بالكسر:
   الكرم والشرف والأصل والهيئة مادة/ الخيرُ: ٢٦/٢٦ مما يؤكد أن الكلمة عربية لا معرَّبة.
  - (٣) القاموس مادة الخوُّز ٢/ ١٨٢ والخُوز: اسم لجميع بلاد خوزستان.
  - (٤) خمَّن الشيء: قال فيه بالحَنْس أو الوهم. القاموس مادة/خمن ٢٢١/٤.
    - (٥) وفي اللسان مادة خَمَنَ عدَّ الكلّمة فارسية معرّبة.
    - (٦) الخُوَانِ: ما يؤكل عليه الطعام. القاموس مادة خَوَن ٤/ ٢٢٢.
    - (٧) انظر هذه اللغات في القاموس المحيط مادة /خُوَن: ٢٢٢/٤.
      - (A) لم تُذكر هذه المادة في باب الهمزة.
- (٩) هذا قول أكثر المعاجم واختلف قول ابن دريد مع هذا إذ ذكر في الاشتقاق ٢٤٤/٢: والخوان عربي معروف.
- (١٠) انظر القاموس مادة خَوَن ٤/ ٢٢٢ وذكر صاحب اللسان: ١٤٤/١٣ ـ ١٤٦ أَخْوِنَة في القليل، وخُونَ في الكثير.
  - (١١) البيت من قصيدة للشاعر وردت في شعراء النصرانية ص/٤٥٤ ـ ٤٥٦.

## زَجَ لُ عَجْ زَهُ يُحَاوِبُ لَهُ دُ فَ لَخُ وَ مَا أَدُوبَ مَ الْدُوبَ مِ وَرَمِي رَ

"الزجل": الصوتُ. و"عَجْزُهُ": آخِرُه، يعني: يجاوبه صوتُ رعدٍ آخر من بعض نواحيه كأنّه قَرْعُ دُفّ يقرعُه أهلُ عُرْسٍ دَعَوُا الناسَ إليها، و«المَأْدُوبَةُ»: التي يُدْعَى الناسُ إليها. و"الزَّمِيرُ»: الزَّمْرُ.

وأمَّا قولُهم: عَيْشٌ «خُرَّمٌ» فرُويَ لنا عن ابن السِّكِّيتِ عن أبي عُبيدةَ أنه الناعُم. قال: وهي عربية (١٠).

وقال غيرُ أبي عُبيْدَةَ: هي أعجميةٌ. ومعناه يعود إلى الطِّيبة والنشاطِ والفَرَحِ. قال أبو نُخَيْلَةَ في «الخُرَّم» يصفُ الإبلَ<sup>(٢)</sup>:

# قَىاظَتْ من الخُرْمِ بقيظِ خُرَم

أراد: بقيظ ناعم كثيرَ البخير. و«الخُرْمُ» جُبَيْلاتٌ بكاظِمةٍ، وأنُوفُ جبالٍ.

و «الخَنْدَقُ» (٣): فارسيٌ معربٌ. وأصلُه «كَنْدَهْ» أي محفورٌ. وقد تكلمت به العربُ قديماً. قال الشاعر؛

فَلْيَ أَت مَ أَسَدَةً تُسَنَّ سُيُسوفُها بين المَ ذَاد وبين جَزْعِ الخَنْدَق (٤) يقوله كعبُ بن مالكِ الأنصاريُ.

وقال الراجزُ :

لا تحْسِبَ نَ الخندقَ المحفورًا يَدْفَعُ عند القَدَرَ المَقْدُورَا ويُجمعُ «خَنَادِقَ». قال الشاعر:

ورَدَّهُ مَ عَ نَ لَعْلَ عِ وَبَ ارِقِ ضَرْبٌ يُشَظِّيهِمْ عَ ن الخادقِ (٥) و «الخندقُ» أيضاً: موضعٌ، في شعر القَطَامِيّ (٢):

<sup>(</sup>١) وفي القاموس مادة ط/١٠٦: الخُرَّم: الناعم من العيش وهي معرَّبة.

<sup>(</sup>٢) أبو نُخَيلَة شاعر وراجز (انظر طبقات الشعراء ٣٩٩) والبيت في اللسان ١٧٢/١٧.

<sup>(</sup>٣) الْخُنْدَق: صغير حول: أسوار المدن معرَّبّ كندة. القاموس مادة الخُنْدَق ٣/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) البيت لكعب بن مالك (سيرة ابن هشام ص/ ٧٠٥ طبع أوربة) والمذاذ: موضع بالمدينة حيث احتفر الخندق.

<sup>(</sup>٥) لعلع وبارق: موضعان. \_ يُشَظيهم: يفرّقهم.

<sup>(</sup>٦) البيت في لسان العرب ٩٣/١٠.

كَعَنَاءِ ليلتنا التي جُعِلَتُ لنا بالقَرْيَتَيْنِ وليلةِ بالخندق و الحُوَارَزْمُ قد تكلمت به العربُ. قال شَقِيقُ بن سُلَيْكِ الأَسَديُّ: وخافتُ من جِبالِ الصُّغْدِ نَفْسِي وخافتُ من جبال خُواءَ رَزْمِ (۱) ويُروَى الخُوارَ رَزْم .

و «خُسْرُ سَابُورَ»: بلد من بلاد العجم. نُسِبتْ إلى «خُسْرَ» و «سَابُورَ» وهما ملِكانِ من ملوك الفُرْس (٢٠). قال ابن عمَّارِ الأسديُّ يرثي ابنَه مُعِيناً:

ظَلِلْتَ بِخُسْر سَابُورِ مَقَيماً يُورِ مَقيماً يُورِ مَقيماً وهُورُقُني خَيَالُكَ يا مُعينُ وهُرُونُهُ، الله قرية من قرى رَاوَنُد، من أعمال إصبهان. قال رجلٌ من بني أسَد: الله تَعْلَمَا مَالي برَاوَنْد كلها ولا بِخُزَاقٍ من صديق سِواكُمَا

و «الحِبَاءُ»: من الشَّعَرِ والصوفِ. قال أبو هلالٍ: هو بالفارسية «بيان» أُعْرِبَ فقيل (٣) (٤).

و «الخُشْكَنَانُ» قد تكلمت به العرب. قال الراجزُ: يا حَبَّــذَا الكَعْــكُ بلحــم مَثْــرُودْ وخُشْكَنــانٌ وسَــويــتٌ مَقْنُــودْ (٤) وقد تكلموا بـ هخرًاسَانَ (٥). قال العَجَّاجُ (٢):

لُبْسَ الخُرَاسَانِيِّ فَرْوَا لمُفْتَرى

وقال آخرُ:

تَوَلَّت قُرَيْشٌ لَذَّةَ العيشَ واتَّقَتْ بِنَا كُلَّ فَجِّ من خُرَاسَانَ أَغْبَرَا

<sup>(</sup>١) الصُّغُد: كورة قصبَتُها سمرقند.

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط مادة/سَبَرَ: ٢/ ٤٥.

<sup>(</sup>٣) الحقيقة أن كلمة (الخباء) عربية انظر القاموس مادة خبا ١٣/١.

<sup>(</sup>٤) الخشكنان: دقيق الحنطة يعجن بالزيت ويُسط ثم يملأ بالسكر واللوز ثم يجمع ويخبز كالفطائر. ـ والمقنود المضاف إليه القند وهو عَسَل قصب السُّكر واللفظ فارسي. انظر المعجم الوسيط مادة الخُدُكَنان.

<sup>(</sup>٥) خُرَاسان: بلاد والنسبة إليها خُراساني وخُرَسي. القاموس المحيط مادة خرس ٢١٧/٢.

<sup>(</sup>٦) الشاعر هو رؤية بن العجَّاج وليس العجَّاج وصدر البيت: يَقْلبُ خَوَان الجناح الأغبر»... (مجموع أشعار العرب ٣/٥٠).

و «الخِيمُ»: الطَّبيعةُ. قال أبو عُبيدة: هي فارسيّةٌ معربةٌ (١). قال حاتمٌ:

ومَن يَبْتَدَعْ مَا لَيْسَ مِن خِيم نَفْسِه يَدَعْهُ ويَغْلِبْهُ عَلَى النَّفْسِ خِيمُهَا(٢)

و «الخُسْرَوَانِيُّ»<sup>(٣)</sup>: الحريرُ الرقيقُ الحَسنُ الصنعةِ. وهو منسوبٌ إلى عظماءِ الأكاسرِة. وقد تكلَّمتُ به العربُ. قال الفرزدقُ<sup>(٤)</sup>:

لَبِسْنَ الفِرِنْدَ الخُسْرَوَانِيَّ فَوقَه مَشَاعِرُ مِنْ خَزِّ العراق المُفَوَّفُ

والتَّقْدير: لَبِسْنَ الْفِرِنْدَ الخُسْرَاوَانِيَّ مَشَاعِرَ فوقَه المُفَوَّفُ من خَزِّ العراقِ. وقال ذو الرُّمَّة: كــأَن الْفِــرِنْــدَ الخُسْــرَوَانِــيَّ لُثَنْــهُ بِأعطاف أَنْقَـاءِ العَقُــوقِ العَــواتِــكِ

قال أبو هلالي: «الخَزُّ» ذكر بعضُهم أنه فارسيٌّ معربٌ (٥٠).

و «الخَلَنْجُ»: فارسي معربٌ. وقد تكلمت به العربُ. قال ابنُ قيس الرُّقيَّاتِ يمدحُ مُصْعَباً (٦):

. . . . . . . . . . . . ويَسْقِي لَبَنَ البُخْتِ في قصَاعِ الخْلَنْجِ (٧)

و ﴿ خَارَكُ ﴾ : قريةٌ ( ^ ) بِشَطِّ البحرِ بعُمَانَ. قال الفرزدقُ ( ٩ ) :

بِخَارَكَ لَم يَقُدْ فَرَساً وَلكن يَقُودُ السَّاجَ بِالمَرَسِ المُغَارِ (١٠)

وفي الحديث عن أنس (<sup>(١١)</sup> قال: «رأيتُ النبيَّ ﷺ يَجْمَعُ بين «**الخِرْبِزِ**» «والرُّطَبِ». وهو البِطِّيخُ بالفارسيَّة.

<sup>(</sup>١) الكلمة عربيةُ وهي مشتقة من الخيمة انظر القاموس مادة الخيمة ١١١١٪.

<sup>(</sup>٢) البيت لأم الهيشم الكلابية (الكامل ١١/١) وروى المبرّد شطره الأول: «ومن يتخذّ خيماً سوى خيم نفسه»...

<sup>(</sup>٣) انظر القاموس المحيط مادة خسر ٢٠/٢ ومعناه الشراب أيضاً.

<sup>(</sup>٤) البيت من قصيدة في ديوانه ص ٣٨٤.

<sup>(</sup>٥) الخَّز: عربيّ صحيح وهو نوع من الثياب انظر القاموس مادة خَرّ ٢/ ١٨١.

<sup>(</sup>٦) تمام البيت: «يهبُ الألف والخيول ويسقي...» إلخ وفيه روايات أخرى وفي لسان العرب ٢/ ٢٦١: يلبس الجيش بالجيوش، ويسقي لبن البخت في عساس الخلنج.

<sup>(</sup>٧) الخَلنْج: شجر تتخذ من خشبه الأواني وهو معرَّب انظر القاموس مادة خَلَج ٓ ١٩٣/.

 <sup>(</sup>A) خَارَك: جزيرة ببحر فارس. انظر القاموس مادة خرك ٣/٠/٣.

<sup>(</sup>٩) الديوان ص/٢٥٣. ومعجم البلدان ٢/٣٣٧ وفيه: يقود السفن بالمرس.

<sup>(</sup>١٠) أراد بالسَّاج هنا: السُّفن.

<sup>(</sup>١١) نسب ابن حُجر العسقلاني الحديث إلى النسائي. فتع الباري ٩٦/٩.

# باب الدال

«الدَّسْتُ»: الصحراءُ. وهي «دَشْتُ» (١) بالفارسية. قال الأعشَى (٢):

قد علمت فارس وحِمْيَار وال الْعُسْر بالدَّسْتِ أَيُّكُمْ نَازَلاً

قال ابن دُرَيدٍ: «الدَّيَابُوذُ» (٣) وهو «دُوَابُوذْ» بالفارسية. أي: ثوبٌ يُنْسَجُ على نِيرَيْنِ.

قال:

يعني ظبيةً وولدَها، أنهما في خِصْبِ وسعةٍ، فقد حَسُنَتُ شَعْرَتُهمَا، فكأنما عليهما ثوبٌ ذو نِيرَيْنِ.

وقال غيره: «الدَّيَابُوذُ»: ثوبٌ يُنسج بنيرَيْن. كأنّه جمعُ «دَيْبُوذِ» على «فَيْعُولِ». قال أبو َ عُبيدِ: أصله بالفارسية «دُو بُوذْ» (٥٠). وأَنْشَدَ للأعْشَى:

عليه دَيَابُوذٌ تَسَرْبَلَ تحتَه أَرُنْدَجَ إسكافٍ يُخالِطُ عِظْلِمَا (٢)

وربما عرَّبوه بدالٍ غير مُعجمةٍ.

و «الدَّينَارُ»: فارسيٌّ معربٌ. وأصله «دِنَّارٌ» ( ) وهو وإن كان معرباً فليس تَعرِفُ له العربُ اسماً غيرَ «الدِّينَار» فقد صار كالعربي. ولذلك ذكره الله تعالى في كتابِه، لأنه خاطبَهم بما

<sup>(</sup>١) ذكر صاحب القاموس المادة بالسين والشين وذكر في مادة الدست: هو نوع من الثياب والورق وصدر البيت القاموس مادة الدست ١٥٣/١.

<sup>(</sup>٢) البيتان غير موجودين في الديوان والدَّست في البيت تعني موضعاً وهو بالأهواز. القاموس ١٥٣/١.

 <sup>(</sup>٣) الدَّيَابُوذ: جمع المفروضة دَيبُوذ. وهو معرَّب. انظر القاموس مادة الدَّيبوذ ١/٣٦٦.

<sup>(</sup>٤) ترببه: تربيه. المحتاب: اللابس.

<sup>(</sup>٥) وكذا قال صاحب القاموس انظر القاموس المحيط مادة الدَّيبوذ ٣٦٦٦/١.

<sup>(</sup>٦) سلف البيت وتفسيره في مادة أرَندج.

<sup>(</sup>٧) يقول الراغب في غريب القرآن: دنَّار أصله بالفارسيّة دين آر أي جاءت به الشريعة، انظر القاموس مادة الدُننار. ٢/ ١٣٩.

عَرَفُوا<sup>(١)</sup>. واشتقوا منه فعلاً، قالوا: رجلٌ مُدَنَّرٌ»: كثيرُ الدّنانيرِ. وبِرْذَوْنٌ «مُدَنَّر»: أَشْهَبُ مستديرُ النَّقشِ ببياضِ وسوادٍ.

و «الدِّيبَاجُ»: أعجميُ معربٌ (٢). وقد تكلمت به العربُ. قال مالكُ بن نُوَيْرَةَ: ولا يُيبابُ مـن الـدِّيبابِ تَلْبَسُهـا هي الجِيادُ وما في النَّفس من دَبَبِ و «الدَّبَبُ»: العيبُ.

ويُجمعُ على «دَيَابِيجَ» و«دَبَابِيجَ». على أن تجعل أصلَه مشدَّداً، كما قلنا في الدينار. وكذلك التصغير.

وأصل «الدِّيباجِ» بالفارسية «دِيوْبَافْ» أي نِسَاجَةُ الجنِّ.

ابنُ قُتيبَةَ: «الدَّرَابِنَةُ»: البَوَّابُون. واحدُهم «ذُرْبَانُ» بِالفارسية (٣٠). قال المُثَقَّبُ العَبْدِيُ (١٠):

## كَدُكَّانِ الدَّرَابِنَةِ المَطِينِ (٥)

قال: وقولُ أبى دُوَّادٍ:

فَسَرَوْنَا عنه الجَلَال كما شُكَالُ لِبَيْسِعِ اللَّطِيمَةِ السَّدَخُسَدَارُ «اللَّخْدَارُ»: الثوبُ. وهو بالفارسية «تَخْتْ دَارْ» (٦) أي: يُمسِكه التَّخْتُ.

قال الشاعر (٧):

تَلُــوحُ المَشــرَفَّيــةُ فــي ذُرَاهُ ويَجْلُــو صَفْـحَ دَخْــدَارِ قَشِيـبِ وقال الكُمَنتُ (٨):

فأبقسى باطلسي والجدد منها

<sup>(</sup>١) إشارة إلى الآية الكريمة: ﴿ومنهم مَنْ إِنْ تَأْمَنُه بدينارِ لا يؤدِّه إليك﴾ «آل عمران ٧٥».

<sup>(</sup>٢) القاموس المحيط مادة دبَع: ١٩٣/١.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط مادة/ الدَّارنية: ٢٢٤/٤.

<sup>(</sup>٤) المثُقَّبُ العبدي: هو العائذ بن محصن، شاعر جاهلي من ربيعة، اتَّصل بعمرو بن هند والنعمان بن المنذر. انظر حزانة الأدب للبغدادي ٤٢٩/٤. واللسان ١٥٤/١٣.

<sup>(</sup>٥) البيت في اللسان ١٥٤/١٣ وصدره:

<sup>(</sup>٦) القاموس المحيط مادة/ الدَّخدار: ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٧) البيت لعدي بن زيد من قصيدة يعاتب بها النعمان (شعراء النصرانية ٤٥١).

<sup>(</sup>٨) في وصف صحاف: (اللسَّان ٤/ ٢٧٩).

### تَجْلُو الْبَوَارِقُ عَنْهَا صَفْحَ دَخَدَارِ

ابنُ دُريدٍ: قالوا: «الدَّيْدَبَانُ»: يريدُون «الدَّيذَبانَ»(١)، أي: الرَّبَيَّة، فارسيِّ معربٌ. قال أبو بكرٍ: ولا أحسِبُ العربَ تكلمتُ به.

و «دَخْتَنُوسُ» بالفارسية «دُخْتَ نُوشُ». وهي بنتُ لَقِيطِ بن زُرَارَاةَ. سماها أبوها باسمِ بنتِ كِسْرَى، فقُلبت الشينُ شيناً، لمَّا عُرِّبَ. ومعناه بنتُ الهَنِيء (٢).

و «الدُّرْيَاقُ» (٣): لغةٌ في «التُّرْيَاقِ». وهو رومي معربٌ. قال الراجزُ:

رِيقِي ودِرْيَاقِي شِفاءُ السَّمِّ (١)

و ﴿ الدُّرْيَاقَةُ ﴾: الخمرُ. قال حسان:

من خَمْرِ بَيْسَانَ تَخَيَّرْتُهَا وِزيَاقَة تُوشِك فَتَرَ العِظَامُ وقال ابنُ مقُبِل (٥):

سقتنسي بصُهباء دريساقسة متى ما تُلَيَّنُ عِظامسي تَلِنْ قَال ابن دُريدٍ: وعربُ الشّام يسمون الخَوْخَ «الدُّرَاقِنَ» (٦). وهو معربٌ ، سُرْيانِيّ أو رومي .

و(الدَّبْجُ): النَّقشُ. أعجميٍّ، مأخوذٌ من (الدِّيباجِ)(٧).

الليث: «اللَّخْرِيصُ»: من الأرضِ والنُّوبِ واللَّذِعِ. و (التَّخْرِيصُ، لغةٌ فيه (^).

عمرو عن أبيه: واحدُ (الدخاريص) (دِخْرِصٌ) وأَدِخْرِصَةٌ).

وقال غيرُ واحدٍ من اللغويين<sup>(٩)</sup>: «الدِّخْرِيصُ» أصلُه فارسيٌّ. وهو عند العربِ البَنيِقَةُ واللَّبِنَةُ وقد تكلمت به العربُ. قال الأعشى<sup>(١٠)</sup>:

<sup>(</sup>١) الديَّدبان: الطليعة الذي يستكِشف بنظره. واللفظ فارسيُّ منْ ديدربان صاحب النظر.

<sup>(</sup>٢) انظر القاموس المحيط مادة دَخْتَنوس: ٢/٢٢.

<sup>(</sup>٣) الدُّرياق والدُّرياقة بكسر الدال منهما وتفتح الترياق والخمر انظر القاموس المحيط مادة الدَّراق ٣/ ٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) الرجز لرؤية بن العجاج. انظر لسان العرب ٩٦/١٠.

<sup>(</sup>٥) ابن مقبل هو تميم بن أبي مقبل شاعر مخضرم توفي سنة ٢٥ هـ. انظر مغني اللبيب/٩١٢.

<sup>(</sup>٦) انظر المعجم الوسيط مادة الدِّرَّاقن ١٠/ ٢٨٠.

<sup>(</sup>٧) انظر القاموسُ المحيط مادة اللَّبُحُ: ١٩٣/١ ويعني أيضاً: الناقة الفتية الشَّابة.

<sup>(</sup>٨) انظر القاموس المحيط مادة دُخْرَص.

<sup>(</sup>٩) من أولئك الانمويين مثلاً ابن دريد انظر الجمهرة ٢١/٣٢. واللسان ١٠/٢٧ ـ ٢٩.

<sup>(</sup>١٠) الديوان ص/ ٢٠١ ولسان العرب ٧/ ٣٥.

قَــوَافِــي أَمْثَــالاً يُــوسِّعْـنَ جِلْــدَهُ كَما زِدتُّ في عَرضِ القَميصِ الدَّخَارِصَا

قال الأصمعيُّ: و «الدِّخْرَصَةُ» (١) أيضاً: عُنَيِّقٌ يَخْرِجُ من البحرِ، والجمعُ «دخاريصُ». ويقال «خَريص» من البحر أيضاً.

و «الدَّنْحُ»: عيدٌ من أعياد النصارى (٢). وليست عربيةً محضةً، وهي معربةٌ، وقد تكلمت به العربُ (٢).

قال ابنُ دُريدِ: فأمَّا «الدَّرْشُ» فلا أحسِبه عربياً صحيحاً. وهو فارسيّ معربٌ. ومنه اشتقاقُ الأديم «الدَّارِشِ»(٤).

اللَّيْثُ: «الدَّاشَنُ»(٥): معربٌ، وليس من كلام البادية. وقال النَّضْرُ: «الدَّاشَنُ»: «الدَّاسَنُ».

و «الدَّوْرَقُ»: أعجمي معربٌ (٦).

وأخبرتُ عن ابن رِزْمَةَ عن أبي سعيدِ عن ابن دُريدِ قال: «الدَّانِقُ»( $^{(v)}$ : معَربٌ، بكسر النون، وهو الأفصحُ الأعلى. قال الشاعرُ:

يا قوم من يَعْلِرُ مِن عَجْرَدِ القاتسل المرْءَ على الدّانِوَ للمَا وَعَلَى الدّانِوَ للمَا وَعَلَى الدّانِوَ للمَا وأَى مِيسزانَه شائِلًا وَجَاهُ (٨) بين الجِيدِ والعَاتِوَ

أُخبِرتُ عن أبي عُبيدةَ قال: كان رجلٌ من بني قَيسِ بن ثعلبةَ بالبصرة، وكان جَلْدًا، فجاءَ إلى بَقَّالٍ، فاسْتَرجَحَ البقّالُ في الوزِن، فَوَجأَهُ بين جِيدِه وعاتِقه وجُأَةٌ فقتله، فَحُمَّلتْ دِيَةُ الرجلِ على عاقِلَتِه. فقال رجلٌ منهم هذا الشعر. وبعده:

<sup>(</sup>١) والدِّخرصة أيضاً: ما يوصل به بدن الثوب أو الدرع ليتَّسع. انظر المعجم الوسيط مادة دخرص ٢٧٤/١

<sup>(</sup>٢) عند النصارى الملكانيّة في السادس من كانون الثاني. انظّر البيروني في الآثار الباقية ص/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٣) انظر القاموس المحيط مادة دَنَح ٢٢٨/١.

<sup>(</sup>٤) الدارش: الجلد الأسود. انظر القاموس المحيط مادة درش ٢/ ٢٨٤.

<sup>(</sup>٥) الداشن: الجديد القاموس أي مادة دَشَن ٤/٢٤/.

<sup>(</sup>٦) الدورق: الإناء الكبير له عروتان وليس له بُلبُلة المعجم الوسيط.

<sup>(</sup>V) الدانق: سدس الدرهم انظر القاموس المحيط مادة التَّنيق ٣/ ٢٤١.

 <sup>(</sup>A) وجاهُ: وجأه أي لكزه وضربه. والبيت الأول من البيتين في اللسان ١٠٥/١٠.

<sup>(</sup>۹) وجأه: ضربه.

فخر من وَجْاتِ مَيْساً كأنما دُهْدِه مِن حَالِق (١) فَخر من حَالِق (١) فَعَن صَادَا على قَوْمِكَ بالرَّافِقِ فَعَن صَادَا على قَوْمِكَ بالرَّافِق

«الدُّهْقَانُ» (۱): فارسي معربٌ. قال أبو عُبيدةَ: يقال «دِهقانٌ» و«دُهقانٌ» لغتانِ. والجمعُ «دَهَاقِينُ». وقد مَضَى الشاهُد عليه في باب الجيمِ.

فأمًا «الدِّهْقَانُ» في بيت الأَعْشَى (٣) يصفُ الثورَ:

فَظَلَّ يَغْشَى لِوَى الدِّهقانِ مُنْصَلِتاً كَالفارسي تَمَشَّى وهـو مُنْتَطِتُ

فعربيٌّ. وهو: اسمُ وادٍ. ويقال: رملٌ من الرملِ عظيمٌ.

فَأَمَّا ﴿الدَّفْتُرُ﴾ (٤): فعربيٌّ صحيحٌ. لا خلاف في ذلك. قال ابنُ الأنباريّ: ولا يُعرفُ له اشتقاقٌ.

قال أبو حاتم: و«دَارِينُ»(٥): موضعٌ في البَحْرِ تُرْسِي إليه السُّفُنُ، ويكونُ فيها الْمسكُ.

قال الأصمعيُّ: زعموا أن كسرى قال: ما هذه القريةُ؟ متى كانت؟ فلم يَجِدْ مَن يُخْبِرُه. فقال: «دَارِينُ» أي: عتيقةٌ. وقد تكلموا بها كثيراً. قال الشاعر:

#### ويَخْرُجْنَ مِن دَارِينَ بُجْرَ الحقائِب

و «الدُّوَاجُ» قال أبو حاتم: حدثني مَنْ سَمِع يونس يقول: هو «الدُّوَاجُ» (٦) بالتخفيف، الذي تقولُ له العامة «دُوَّاجٌ» بالتشديد. قال أبو حاتم: هو فارسيّ معربٌ.

والدَهْلَكُ اللهُ السمُ موضع. أعجميٌّ معربٌ.

و (دِمَشْقُ) (٨): أعجمي معربٌ. وقد جاء في أشعار العربِ. قال الشاعر (٩):

<sup>(</sup>١) دهدهه: قذفه أو دحرجه.

 <sup>(</sup>٢) الدِّهقان: بالكسر والضَّم القوي على التصرف والتاجر ورئيس الإقليم معرَّب انظر القاموس مادة الدِّهتان
 ٢٢٦/٤.

<sup>(</sup>٣) البيت من قصيدة في ديوانه ص/٢٦٧ ـ ٢٧٥). وفي لسان العرب ١٦٤/١٣.

<sup>(</sup>٤) الدَّفتر: الكراسة: جّ دفاتر. انظر المعجم الوسيط مادة الدَّفتر ١٨٨/١.

<sup>(</sup>٥) دارين: موضع في البحرين منه المسك الدَّاري. القاموس مادة / درن: ٢٢٣/٤.

<sup>(</sup>٦) الدُّوَّاجِ والدُّوَاجِ: اللحاف الذي يُلْبَس. القاموس مادة داج ١٩٦/١.

 <sup>(</sup>٧) دَهْلَك: جزيرة بين بر اليمن وبر الحبشة. القاموس مادة دهُلُك ٣١٣/٣.

 <sup>(</sup>A) دمشق: قاعدة الشام سميت ببانيها دمشاق. القاموس مادة دِمَشق ٣/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٩) نسبه في اللسان للوليد بن عقبة يخاطب معاوية ١٠٤/١٠.

قَطَعْتَ الدُّهر كالسَّدِمِ المُعَنَّى تُهَدُّرُ في دمشقَ وما تَرِيمُ (١)

و «دِرْهَمٌ»: معربٌ (۲). وقد تكلمت به العربُ قديماً، إذ لم يَعرفوا غيرهَ، وألحقوه بـ «هِجْرِع». قال الشاعر:

وفي كلِّ أسواق العِرَاق إتَّاوَةٌ وفي كلِّ ما باعَ امرُؤٌ مَكْسُ دِرْهم

ويقال: يومٌ «دَامُوقٌ»<sup>(٣)</sup>: إذا كان ذا عَكَّةٍ <sup>(٤)</sup> وحَرَّ. قال أبو بكرٍ: قال أبو حاتمٍ: هو فارسيّ معربٌ. لأنّ «الدَّمَه» النَّفَسُ، فهو «دَمَه كِرْ» أي: يأخذُ بالنفَس. فقالوا: «دَامُوقٌ».

و «داودُ»: أعجميّ.

و «الدِّرَفْسُ»: الرَّاية (٥). فارسية معربةٌ.

ولا «دَهْـلَ»: بالنَّبَطِيَّةِ. معناها: لا تَخَفْ. وقد جاء ذلك في شعر بشارٍ، وهو قولُه (٦٠):

فقلتُ له لا دَهْلَ مِن قَمْلَ بعدَما رَمَى نَيْفَقَ التُّبَّانِ منه بعانِرِ(٧)

قال الأزهريُّ: وليس «لا دَهْلَ ولا قَمْلَ» من كلام العرب. وإنّما هو كلامُ النّبَطِ، يُسمُّون الْجَمَلَ «قَمْل». وقال ابن دُريدِ: «الدَّهْلُ»: كلمةٌ عبرانيةٌ، وقد استعملتها العربُ. كأنّها تأمرُ بالرِّفتِ والسكونِ.

و «الدَّسْكَرةُ»: بناءٌ شِبْهُ قصرٍ حوله بيوتٌ. والجمع «الدَّسَاكرُ» تكونُ للملوك(^). وهو معربٌ.

<sup>(</sup>١) السَّدم: المهموم ـ تُهدَّر: هدَّرَ البعير أرسله في الإبل فصار يهدر بينها ـ ما تريم: تبرح.

<sup>(</sup>٢) الدِّرهم: ربما كان أصله يوقانياً (دراخماً) ولَكن اشتقاق الكملة يؤيد عربيتها انظر القاموس المحيط مادة الدِّرهَم ١١٣/٤. إذ قال قال صاحب القاموس: ورجلُ مُكْرُهَم: كثير الدراهم وإذا وجد اسم المفعول فالفعل حاصل.

<sup>(</sup>٣) انظر القاموس المحيط مادة دَمَق/ ٣/ ٢٤٠.

<sup>(</sup>٤) العكَّة: شد الحر مع سكون الريخ.

<sup>(</sup>٥) وتعني أيضاً: العظيم من الإبل والضخم من الرجال والحرير. انظر القاموس المحيط مادة الدَّرَفْس ٢٢٣/٢. وهذا ما يرجح كون الكلمة عربية لا معرَّبة.

<sup>(</sup>٦) نسب البيت في اللسان إلى سراقة البارقي مادة نيفق ٢٦٧/١٣.

<sup>(</sup>٧) قَمَل: جمل، النيفق: السراويل. العاذر والعاذرة: أي العُذرة (البراز).

 <sup>(</sup>A) انظر القاموس المحيط مادة الدَّسْكَرَة ٢/ ٣٠.

و الْحَاهِرُ »: اسمُ ملِك الدَّيْبُلِ (١). أعجميّ. وقد أتى به جريرٌ في شعره، فقال يمدحُ الوليدَ بن عبد الملكِ (٢):

وأرضَ هِـرَقْـلَ قـد قَهَـرْتَ ودَاهِـراً ويَسْعَى لكم مِن آلِ كسرى النَّواصِفُ

وكان قتلَه محمدُ بن القاسِم الثقفيُّ، ابنُ عمَّ الحجَّاجِ، واستباحَ الدَّيْبُلَ، وافتتحَ من الدَّيْبُلِ إلى المُولْتانِ. و النواصفُ الخَدَمُ.

و «الدَّمَقْسُ»: القَزُّ الأبيضُ وما يَجري مَجراه في البياض والنعومة. أعجميّ معربٌ. وقد تكلمتْ به العربُ قديماً (٣). قال امرؤُ القيس (٤):

فَظَلَ العَذَارَى يَـرْتَمِيـنَ بِلَحْمِهَا وشَحْمٍ كَهُـدَّابِ الـدِّمْقَسِ المُفَتَّلِ ويقال «مِدْقسٌ» على القَلْبِ.

وفي الحديث: أنه مرّ على أصحاب «الدَّرْكِلَةِ». قال ابنُ دُريدٍ: «الدَّرْكِلَةُ»: لُعْبَةٌ للصبيانِ، وأحسِبُها حبشية (٥٠).

وفي الحديث أيضاً في المَبْعَثِ: فجاء المَلكُ بِسِكَينِ «دَرَهْرَهَةِ». قال ابنُ الأعرابيّ: هي المُعْوَجَّةُ الرأسِ، التي تُسميها العوامُ المِنْجَلَ<sup>(٢)</sup>. وأصلها من كلام الفرسِ «دَرَهْ» فعربتْه العربُ وزادتْ عليه حروفاً من جنسها، وهم يَفعلون ذلك، كما قالوا للقوَّاس «مُقَمْجِرٌ» وللحَمَلِ «بَرَقٌ» و «بَذَجٌ».

و «والدُّرْنُوكُ» (٧): وجمعُه «دَرَانِكُ». يقال إن أصلَه غيرُ عربيٍّ. وقد استعملوه قديماً. وهو نحوٌ من الطَّنْفَسةِ والبِسَاطِ. قال الراجزُ:

<sup>(</sup>١) الدَّيْئُل: مدينة على ساحل بحر الهند (ياقوت البلدان) ٢/ ٤٩٥. وانظر قصة مقتل داهر في مادة (مولتان) وداهر هذا قتله محمد بن القاسم الثقفي انظر القاموس المحيط مادة الدَّهر ٣٤/٢. ولسان العرب ٢٩٤/٤.

<sup>(</sup>٢) الديوان ص/ ٣٨٤. والبيت في لسان العرب ١٩٥/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر القاموس المحيط مادة الدِّمَقْسُ ٢/ ٢٢٥ ومعناه أيضاً: الديباج أو الكتان.

<sup>(</sup>٤) البيت من معلقته المشهورة وهي في ديوانه (شرح الأعلم) ص (٨ ـ ٢٩).

<sup>(</sup>٥) وفي القاموس مادة الدِرِكُلُه: لعبَّة لُلعجم أو ضرب من الرقص وهي حبشية ٤/ ٣٨٧.

 <sup>(</sup>٦) وفي القاموس: والدَرَهْرَهَة: الكوكبة الوقارة. مادة دره ٢٨٥/٤.

 <sup>(</sup>٧) الدُّرنوك: ضرب من الثياب أو البسط القاموس مادة الدُّرنوك ٣/١١٣.

أرسلتُ فيها قَطِماً لُكَالِكَا من النَّرِيحِيّاتِ جَعْداً آرِكَا (١) يَقْصُر يَمشِي ويَطُولُ بَارِكَا كَانَّ فَدوقَ ظهرهِ وَرَانِكَا

"اللُّكَالِكُ": الكثيرُ اللَّخم. وقيل "الدرانيكُ" تكون ستُوراً وفُرُشاً، ويكون فيها الصُّفرةُ والخُضرةُ. وقال الليثُ: "اللُّزنُوكُ": ضربٌ من الثياب له خَمْلٌ قصيرٌ كَخَمْلِ المناديلِ، وبه شُبّهَ فَروةُ البعير، وأنشدَ:

#### عن ذِي دَرَانِيكَ ولِبْدٍ أَهْدَبَا

و «الدُّرُوبُ» (٢): ليس أصلُها عربيًّا. والعربُ تستعملها في معنى الأبوابِ. ويقالُ لهذه المداخِل الضيقةِ من بلاد الرُّومِ «دُرُوبٌ» لأنها كالأبواب لما تُفضي إليه. وقد استعملوا ذلك قديماً. قال امرؤُ القيس (٢):

بَكى صاحبي لمَّا رأى الدَّرْبَ دونَه وأيقن أنَّا لاحِقانِ بِقَيْصرا قال أَبُونَ». والجميعُ «دَرَاكِينُ». وهو قال أبو حاتم: وأهلُ مكة يقولون للوَركِ من البغال «دَرْكُونَ». والجميعُ «دَرَاكِينُ». وهو فارسيّ معربُ «دَرِكُونْ». أي بابُ الاسْتِ.

و «دَرَابَجِرْدُ»: اسمُ مدينةِ من مدن الأعاجمِ. قال أبو حاتمٍ. وزعم الأصمعيُّ أن «الدَّرَاوَرْدِيَّ» (٤) الفقيه منسوبٌ إلى «دَارْبِجِرْدَ» بالكسر. قال: وكذا أنشدنا أبو زيدٍ عن المُفَضَّل:

أَفَ اللَّهِ الحجَّاجُ إِنْ أَنَا لَمَ أَزُرْ وَرَابَ وَأَنْـرُكُ عَنَـدَ هِنْـدٍ فُـوَّادِيَـا

قال أبو حاتم: «الدَّرَاوَرْدِيُّ» منسوبٌ على غيرِ قياسٍ، بل هو خطأٌ، وإنّما الصوابُ «دَرَابِيٌّ» أو «جِرْدِيٌّ»، أحدُهما، و«درابيُّ» أَجْوَدُ.

و «الدَّيوَانُ» (٥): بالكسرِ. قال الأصمعيُّ: قال أبو عمرو: و «دَيْوَانُ» بالفتح خطأٌ، ولو جازَ ذلك لقلتَ في الجمع «دَيَاوِينَ»، ولا يكون إلّا «دَوَاوِينَ». قال الأصمعيّ: وأصلُه

<sup>(</sup>١) القطيم: الصَّؤول. ـ الذَّريحيّ: الأحمر. ـ الآرك: الذي يرعى الأراك.

<sup>(</sup>۲) القاموس مادة درب ۲۸/۱.

<sup>(</sup>٣) الديوان ص/٥٦.

<sup>(</sup>٤) الدَّراوَرْدي: عبد العزيز بن محمد بن عبَيْد المدنيّ، محدثٌ فقيه من تلاميذ الشافعي ولد بالمدينة ونشأ فيها وتوفيّ سنة ١٥٤ هـ (التذكرة ٢/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٥) الدِّيوان: ويفتح: مجتمع الصحف والكتابُ يكْتَب فيه أهل الجيش وأهل العظمة وأوَّل من وضعه عُمَر والجمع دواوين، القاموس مادة دون ٢٢٦/٤. واللسان ١٦٦/١٣.

فارسيّ. وإنما أراد «دِيبَانْ» و «ديوان» أي: الشياطينُ، أيْ: كُتَّابٌ يُشبِهون الشياطينَ في نَفَاذِهم. و «الدِّيُو» هو الشيطانُ.

و اللَّمْلِيزُ ١٥٠٠: فارسي .

وكذلك «الدُّهَانِجُ». وهو البعيرُ الفَالِجُ ذو السَّنَامَيْنِ (٢). قال العَجَّاجُ (٢)، يُشَبِّه به أطراف الجَبَلِ في السَّرَابِ:

كَ أَنَّ رَعْنَ القُفِّ منهُ في الآلُ إذا بَدَا دُهَايِعِ ذو أَعْدَالُ (1) ويُروى: «كَأَنَّمَا الأَرْعَنُ».

قال أبو زيد: «الدَّوْقُ»: اللَّبنُ الكثيرُ. قال أبو حاتم: لعله فارسيّ معربٌ، يريدُ «الدُّوغَ» (٥٠).

قال أبو بكر: فأمّا «الدَّيُوثُ» فكلمة أحسِبُها عِبرانية أو سُريانية (٦).

<sup>(</sup>١) الدِّهليز: ما بين الباب والدار والحنيّة ج الدهاليز القاموس مادة الدِّهليز ٢/١٥٤ واللسان ٥/٣٤٩.

 <sup>(</sup>٢) انظر القاموس المحيط مادة الدُّهازعُ ١٩٦/١ والفالح: البعير ذو السنامين.

<sup>(</sup>٣) اللسان ٢/ ٢٧٧.

<sup>(</sup>٤) القُفّ: ما غلُظ وارتفع من الأرض دون أن يبلغ عِظَم الجَبَل.

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط مادة/داغ: ٣/١٠٩.

<sup>(</sup>٦) ولكن للدِّيُّوث أصل في اللغة العربية ففي القاموس: دَيَّثَه: ذلله والتديث: القيادة والدِّيوث موضع. مادة ديَّثَ ١٧٣/١.

# باب الذال

قال بعضُهم: «الذَّمَاءُ»: فارسيِ معربٌ<sup>(١)</sup>. وهو بقيَّةُ النَّفْسِ. وأصلُه «دَمَازُ» وليس للإنسان ذَمَاءٌ. والضبُّ أطولُ الحيوانِ ذَمَاءً.

<sup>(</sup>١) الأرجح أنّ (ذَماء) عربيّة لكثرة اشتقاقاتها ومعانيها (انظر اللسان ٢٨٩/١٤ مادة ذمي والقاموس مادة ذمأ أيضاً ١٦/١).

#### باب الراء

قال الليث: «المرَّسَاطُونُ»: شرابٌ يتخِذُه أهلُ الشَّامِ من الخمرِ والعسلِ. قال الأزهريُّ: «الرَّسَاطُونُ» بلسانِ الرُّوم، وليس بعربيُّ (١).

ابنُ قُتَيْبَةَ: «الرَّهْوَجُ»: المشيُ السَّهلُ<sup>(٢)</sup>. وهو بالفارسية «رَهْوَارْ» أي: هِمْلاَجٌ. وأنشد للعجَّاج<sup>(٣)</sup>:

#### مَيَّاحَةً تَمِيحُ مَشْياً رَهْ وَجَالْ )

و «الرَّزْدَقُ»: السَّطْرُ الممدودُ. وهو فارسيّ معربٌ. وأصلُه بالفارسية «رَسْتَهُ» (٥٠). قال رُؤْبَةُ (٢٦):

# ضَوَابِعـاً نَـرْمِـي بِهِـنَّ الـرَّزْدَقَـا<sup>(٧)</sup>

وقال أؤس<sup>(۸)</sup>:

تَضَمَّنَهَا وَهْمَ رَكُوبٌ كَأَنَّهِ إِذَا ضَمَّ جَنْبَيَهِ المخَارِمُ رَزْدَقُ<sup>(٩)</sup> (وَهُمُّ): طريقٌ واضحٌ. و(ركوبٌ): ذَلُولٌ.

وكانُ الفرَّاءُ يقول: ﴿ المُؤْسُدَاقُ»: «الرُّسْتَاقُ» (١٠٠ . وهو معربٌ، ولا تَقُلُ ﴿ رُسْتَاقَ». قال

الراجزُ: . . . . . . . . . . . . .

<sup>(</sup>١) وفي القاموس مادة الرّساطول ٢/ ٣٧٤: الرساطول: الخمر كأنها رومية دخلت في كلامهم.

<sup>(</sup>٢) القاموس مادة رَهَجَ ١/١٩٧.

<sup>(</sup>٣) البيت في لسان العرب ٢/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٤) ماح: مشى متبختراً كمشي البطة.

<sup>(</sup>٥) انظر القاموس المحيط مادة الرَّزادق ٣/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>٦) البيت في لسان العرب ١١٦/١٠.

<sup>(</sup>٧) الضوابع: ج ضابعة. وضبع الفرس لوى حامزه إلى ضيعه.

<sup>(</sup>٨) أوس بن حِجرُلٌ والبيت في جمهرة أشعارَ العرب ١٠١/٣.

<sup>(</sup>٩) المخارم: الطرق في الجبال وأفواه الفجاج.

<sup>(</sup>١٠) الرستاق: السُّواد أو مجموعة من البيوت. انظر القاموس المحيط مادة الرزداق ٣/ ٢٤٣.

<sup>(</sup>١١) لم يُذكر الراجزُ ولا الرّجز في المخطوطات كلها!

و «رُومَانِسُ»: بالرُّوميَّة (١).

قال أبو بكر: وقولُ رُؤْبَة (٢):

#### مُسَـرُولِ فـي آلِـهِ «مُـرَوْبَكِن»

ويُروَى «مُرَبَّنِ»: فإنّما هو فارسيٌّ معربٌ. أراد «الرَّابِنَانَ». وأحسِبه الذي يُسَمَّى «الرَّانَ» (۳).

قال و«الرُّبَّانُ»: صاحبُ سُكَّانِ المَرْكَبِ البحريّ، لا أدري مِمَّ أُخِذَ، إلاَّ أنه قد تُكُلِّمَ به(٤٠).

و«الرَّاقُودُ»: إناءٌ من آنية الشرابِ. أعجميّ معربٌ. وهو دَنٌ كهيئة إرْدِبَّةِ<sup>(٥)</sup>، يُسَيَّعُ<sup>(٦)</sup> باطنُه بالقارِ. وجمعُه «الرَّوَاقِيدُ»<sup>(٧)</sup>.

و «الرَّوْسَمُ» (^): فارسيِّ معربٌ. وقيلَ «رَوْشَمُ» بالشين معجمة. وهو الرَّسْمُ الذي يُخْتَمُ به. قال الأعشى <sup>(٩)</sup>:

#### وصَلَّى عَلَى دَنَّهُا وَارْتَسَمْ

بالسين والشين.

قال أبو بكر: فأمّا «الرِّهْصُ» الذي يُبنَى به، وهو الطِّينُ يُجعلُ بعضُه على بعضٍ (١٠٠: فلا أدري أعربيُّ هو أم دخيلٌ. غيرَ أنهم قد تكلّموا به. فقالوا: رجلٌ «رَهَّاصٌ» أي: يعملُ «الرِّهْصَ» (١١٠).

<sup>(</sup>١) رومانس: يبدو أنه علم على امرأة (القاموس المحيط) مادة رُومانس وهي أم المنذر الكلبي الشاعر وأم النعمان بن المنذر فهما أخوان لأم.

<sup>(</sup>٢) البيت في شعر رؤبة لسان العرب ١٣/ ١٧٥ مادة ربن وتمامه: يمشي العرضني في الحديد المتُقنِ.

<sup>(</sup>٣) الرّان: الصدأ.

<sup>(</sup>٤) الأرجح أنها عربيّة (انظر اللّسان ١٣/ ١٧٥) وربّانُ كل شيء أوَّله. وفي القاموس الرُبّان: من عـري بالسفينة. مادة الربون ٢٢٨/٤.

<sup>(</sup>٥) الإردبة: الفخّارة الكبيرة.

<sup>(</sup>٦) يسيّع: يطلي.

 <sup>(</sup>٧) الأرجح أن الكلمة عربيّة مِن رَقَد الماء، ورقّد لأن الراقود يستخدم للترقيد. ،

 <sup>(</sup>٨) الرَوْسم: الداهية وطابع يُطْبَع به رأس الخابية القاموس مادة رَسَمَ.

<sup>(</sup>٩) الديوان ص/ ٨٥. وصدر البيت وياكرها الرّيح في دنُّها.

<sup>(</sup>١٠) ومن معاني الرَّهص: العرق الأسفل من الحائط. انظر القاموس المحيط مادة رهص ٢/٣١٧.

<sup>(</sup>١١) انظر القاموس أيضاً المادة السابقة.

و «الرَّبَانِيُّونَ» (١): قال أبو عُبيد: أحسب الكلمة ليست بعربية، إنما هي عبرانية أو سُريانية وذلك أن أبا عُبيدة زعم أن العربَ لا تَعرفُ «الرَّبَانِيِّينَ». قال أبو عُبيد: وإنّما عَرَفَها الفقهاء وأهلُ العلم. قال: وسمعتُ رجلاً عالماً بالكتُبِ يقول: «الرَّبَانِيُّونَ»: العلماء بالحلالِ والحرامِ والأمرِ والنَّهي.

و (والرَّانِجُ»: الجَوْزُ الهِنديُّ (٢). كأنه أعجميًّ.

قال أبو بكر: فأمّا «الرّامِقُ»(٣): الطائرُ الذي يُنْصَبُ لِتَهْوِي إليه الطيرُ فلا أحسِبه عربيًّا محضاً.

و ﴿ وَالرَّمَكَةُ ﴾ : الأنثى من البَرَاذينِ ( أ ) . فارسيٌّ معربٌ . وقال أبو عمرٍ و في قول رُؤْبَة : لا تَعْدِليني بِالرُّؤَالاَتِ الحَمَدُ في ولا شَيْظٍ فَدْمٍ ولا عَبْدٍ فَلِيكُ ( ٥ ) لا تَعْدِليني بِالرُّؤَالاَتِ الحَمَيكُ ولا شَيْظٍ فَدْمٍ ولا عَبْدٍ فَلِيكُ (٥ ) لَمْ يَرْبِضُ في الرَّوْثِ كَبِرْذَوْنِ الرَّمَكُ

\_: إِنَّ «الرَّمَكَ» بالفارسيَّة أصلُه «رَمَهُ». قال: وقولُ الناس «رَمَكَةٌ» خطأً.

و (رَثْبِيلُ»: مَلِكُ سِجِسْتَانَ. قال الفرزدقُ (٦):

وتَـرَاجَـعَ الطُّرَدَاءُ إذ وَثِقُـوا بِالأَمْـنِ مِـن رَثْبِيـلَ والشَّحْـرِ الشَّحْرِ»: ساحِلُ مَهْرَةَ باليَمَنِ (٧).

و (رَاوَنْدُ): اسمُ بلدةٍ مِن أعمال أَصْبَهَانَ (٨). وقال رجلٌ من بني أسد:

ألم تَعْلَمَا مَا لِي بِرَاوَنْدَ كُلُّها ولا بِخُزَاقٍ من صديقٍ سِواكُمَا

الربانيون: عربيّة من «الربّ) زيد فيه الألف والنون من زيادات النسب المعروفة مثل روح وروحاني انظر
 القاموس المحيط مادة الرّبُ ٢٣/١٠.

<sup>(</sup>٢) انظر القاموس المحيط مادة الرّابخ ١٩٧/١ ومن معانيه أيضاً: تمر أملس.

<sup>(</sup>٣) الرامِق: عربيّة من (رَمَق) على الأرجح، انظر القاموس مادة رمق ٣/ ٢٤٥.

<sup>(</sup>٤) انظر القاموس مادة الرَّملة ٣/ ٣١٤.

<sup>(</sup>٥) الحمك: الصغار ج. حَمكة. \_ والشظي: التابع. \_ العيّ: العاجز عن الإبانة والفهم. \_ والفَلِك: عظيم الإليتين. والبيت في لسان العرب ١٠/ ٤٣٤.

<sup>(</sup>٦) البيت من قصيدة في ديوانه ص ٢٣١.

<sup>(</sup>V) القاموس المحيط مادة ثمر ٧/ ٥٨.

 <sup>(</sup>٨) ورَاوَندُ أيضاً جنس أعشاب معمّرة من الفصيلة البطاطية. انظر المعجم الوسيط مادة رَاوَندُ ١٩١٨.
 ومعجم البلدان ١٩ ٨٣ ـ ٢٠ فمنهم من نسب البيت لقيس بن ساعدة ومنهم من نسبه لنصر بن غالب.

و "الرَّئُ": قد تكلَّموا به (۱). قال جرير (۲) في أمَّ نوح ابنهِ، وهي أمُّ حَكم، وكانت دَيْلَمِيَّةً: إذا عَـرَضوا الْفَيـنِ فيها تَعـرَضَتْ لأمِّ حَكِيـم حـاجـةٌ فـي فُـؤاديَـا لقد زِدْتِ أهلَ الرَّئِ عندي مَلاَحةً وحَبَّبْتِ أضعافاً إلـيَّ المَـوَالِيَـا ويُنسب إليه "رازِيُّ" على غيرِ قياسٍ. قال: رُويْزِيُّ سَمَلْ (۳).

و «الرُّومُ»: هذا الجيلُ من الناسِ. أعجميّ. وقد تكلمت به العربُ قديماً (٤). ونطق به القرآنُ (٥).

قال أبو حاتم: سألتُ الأصمعيَّ عن «الرَّوْزَنِ» (٢)؟ فقال: فارسيُّ، لا أقولُ فيه شيئاً. قال أبو حاتم: «الرَّسَنُ» (٧) بالفارسية. إلاّ أنّه قد أُغْرِبَ في الجاهليةِ. قال الأعشى: ويَكْثُـرُ فيهِـم هَبِـي وأقْــدَمِـي وَمَــرْسُـونُ خَيْــلٍ وأعْطَــالُهَــا (٨) ومنه سُمِّيَ الأنفُ المَرْسِنَ، أي موضعَ «الرَّسَنِ» من الدوابِّ.

<sup>(</sup>١) انظر القاموس المحيط مادة الرِّي ٣٣٩/٤.

<sup>(</sup>٢) الديوان ص/ ٩٩٥.

<sup>(</sup>٣) يبدو أن هذا جزء من بيت لم نهتد إلى حقيقته.

<sup>(</sup>٤) انظر القاموس المحيط مادة/ الروم: ١٢٤/٤. واللِّسان ٢٥٨/١٢ \_ ٢٥٩.

<sup>(</sup>٥) أول سورة الروم ﴿آلم. غلبت الروم﴾.

<sup>(</sup>٦) الرَّوْزُن: الكوّة انظر القاموس المحيط مادة رزن ٤/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٧) الرَّسَنُ: الجبل وما كان من زمام على أنف. القاموس مادة رَسَن ٤/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٨) المرسُون: ذو الرسن. والبيت في ديوان الأعشى: ٢١٧.

## باب الزاي

«الزَّرَجُونُ»: الخمْرُ(١). فارسيّ معربٌ. وأصلُه «زَرَّكُونُ» أي لونُ الذَّهب. قال أبو دَهْبَلِ بُعُمِعهُ:

وقِبَابِ قَدَ أَشْرِجَتْ وبُيُـوتِ نُطُّقَتْ بِـالـرَّيْحَـانِ والـزَّرَجُـونِ<sup>(٢)</sup> وقال النَّشُرُ بنُ شُمَيْلِ: «الزَّرَجُونُ»: شجرُ العِنَبِ، كلُّ شَجرةِ «زَرَجُونَةٌ».

وقال اللّيثُ: «الزَّرَجُونُ» بلغة أهلِ الطَّائفِ أهلِ الغَوْرِ: قُضْبَانُ الكَرْمِ. وأنشدَ: بُـدُّلُـوا مـن منـابِـتِ الشَّيـحِ والإذْ خِــرِ تِينــاً ويَــانِعــاً زَرَجُــونَــا و«الرُّورُ»: القُوَةُ<sup>(٣)</sup>.

و «الزُّورُ» و «الزُّونُ»: الصَّنَمُ (٤٠). وهُما معربان. قال حُمَيْدٌ.

دَأْبَ المجــوسِ عَكَفَــتْ لِلــزُّونِ

رقال الآخر<sup>(ه)</sup>:

يَمْشِي بها البَقَرُ المَوْشِيُّ أكرُعُه مَشْيَ الهَرَابِـذِ حَجُّـوا بِيعَـةَ الـزُّونِ
و ﴿ زَرْنُجُ \* : اسمُ كُورةٍ معروفةٍ بسجِسْتَانَ (٦) . قال عبدُ اللّهِ بنُ قيسِ الرُّقيَّاتِ، يمدحُ
مُصْعَبَ بنَ الزَّبِيرِ :

جَلَبَ الخيلَ من تِهَامَـةَ حَتَـى ورَدَتْ خيلُــه قُصــورَ زَرَنْــجِ قال ثَعْلَبٌ: ليس «زِنْدِيقٌ» ولا «فَرْزِينٌ» من كلامِ العربِ. ثم قال: وَيَلي البياذقة (٧) وهم

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط مادة زرج: ١٩٨/١.

<sup>(</sup>٢) أشرجت: شد بعضها إلى بعض.

 <sup>(</sup>٣) الزُّور: تتفق الفارسية والعربية فيها. والأرجح أنها عربية. وانظر معانيه الكثيرة في القاموس المحيط مادة الزُوْر ٢/٣٤.

<sup>(</sup>٤) انظر القاموس المحيط مادة الزَّوْن ٤/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٥) هو جرير (الديوان ٤٤٤).

<sup>(</sup>٦) القاموس المحيط مادة زَرْنَج ١٩٨/١.

<sup>(</sup>٧) البياذقة: ج بيذق وهو الراجل. والفرزين الملك في الشطرنج وهو يلي البياذق.

الرَّجَالَةُ. وليس في كلام العربِ "زِنْدِيقٌ». وإنّما تقولُ العربُ: رجل زَنْدَقٌ وزَنْدَقِيِّ: إذا كان شديدَ البُخْلِ<sup>(۱)</sup>. وإذا أرادتِ العربُ معنى ما تقولُه العامّةُ قالوا: «مُلْحِدٌ» و«دَهْريُّ». فإذا أرادوا معنى السِّنِّ قالوا: «دُهْرِيُّ». قال: وقال سيبويهِ: الهاءُ في «زَنَادِقَةٍ» و«فَرَازِنَةٍ» عِوَضٌ من الياء في «زنديق» و«فرزين».

قال ابنُ دريدِ: قال أبو حاتم: «الزنديقُ» فارسيّ معربٌ. كأنَّ أصلَه عنده «زَندَهْ كِرْدْ». «زَنْدَهْ»: الحياةُ، و«كِرْدْ»: العملُ. أي: يقولُ بِدوام الدَّهرِ.

قال أبو بكرٍ: قالوا: رجلٌ «زَنْدَقِيٌّ» و ﴿زِنْدَقِيٌّ». وليس من كلامِ العربِ.

قال: وسألتُ الرِّياشِيَّ أو غيرَه عن اشتقاق «الزنديق»؟ فقال: يقال: رجلٌ «زَنْدَقِيّ»: إذا كان نَظَّاراً في الأُمورِ.

وسألتُ أبا حاتم؟ فقال: هو فارسيّ معربٌ. أي الدنيا «زينْدَهْ» فيقط، إذا حَيًا بالدّهر.

و «الزِّمَرْدَةُ» (٢) بكسرِ الزاءِ وفتح الميم، على مثالِ «حِنْزَقْرَةٍ» و «قِرْطَعْبَةٍ»: أعجمي معربٌ. وهو وصفٌ للمرأة التي تشبه الرجال في الخَلْقِ والخُلُقِ. ويقال أيضاً: «زَمَّرْدَةٌ» بفتح الزاءِ والميم. وتكونُ مثلَ «عَلَّكْدِ» من الرباعيّ، وهو الغليظُ الشديدُ. ويقال «زَنْمِرْدَةٌ» بفتح الزاءِ وكسر الميم، وتكون مما عُرِّب وليس له نظيرٌ في أبنية العرب. وربما قيل بالذال معجمةً. قال أبو المُغَطَّش \_ كذا ذال ابنُ جنيّ، وقال غيرُه: الغَطَمَّش (٣) \_ الحَنَفِيُّ:

مُنِيتُ بِزَنْمَرْدَةِ كالعَصَا أَلَصَّ وأَخْبَثَ من كُنْدُشِ «كُنْدُش» هو العَقْعَق.

و «الزَّاجُ»: فارسيّ معربٌ (٢).

و «الزِيجُ»: خَيْطُ البَنَّاءِ (٥)، وهو المِطْمَرُ. فارسي أيضاً. وقال الأصمعيُّ: لست أدري أعربي هو أم معربٌ.

<sup>(</sup>١) انظر هذا المعنى ومعاني أخر لزندق في القاموس المحيط مادة الزنديق ٣/ ٢٥٠٪

<sup>(</sup>٢) هذه المادة لم تذكر إلا في الكتاب وفي لسان العرب في مادة (كندش).

<sup>(</sup>٣) أي أبو الغَطَمَّش.

<sup>(</sup>٤) الزَّاج: الشُّبُّ اليماني، يدخل في الأدوية والحِبْر.

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط مادة الزُّوج ١٩٩١.

و «الزَّنْفَلِيجَةُ» (١) ويقال «الزَّنْفِيلجةُ» و «الزِّنْفَالَجَةُ»: أعجميٌّ معربٌ. قال الأصمعيّ: سمعتُها من الأعراب. قال أبو حاتم: وسمعتُها من أمَّ الهَيْثَمِ وغيرها سَهْلاً في كلامهم، كأنهم قلبوها إلى كلامهم. قال الأصمعي: وهي بالفارسية «زِينْ فالله»: وعاء (١).

و «الزِّنْبَقُ» (٣): معروفٌ. وهو معربٌ. ويقال له أيضاً «الزَّاوُوقُ»ِ. ودِرْهَمٌ «مُزَأْبَقٌ» ولا تقل مُزَبَقٌ.

و «الزُّمَّجُ»: جنس من الطير يصادُ به (٤). قال أبو حاتم: وهو ذَكَرُ العِقْبَانِ. وأحسِبُه معرباً. والجمعُ (زَمَامِجُ». وقال الليثُ: «الزُّمَّج»: طائرٌ دون العُقابِ في قُتَمَتِه (٥) حُمرةٌ غالبةٌ، تسمِّيه العجمُ (دُبْرَاذُ» وتَرجمتُه أنه إذا عَجزَ عن صيده أعانه أخوه على أخذه.

و «الزُّرْمَانِقَةً» (٢٠): جُبَّةُ صوف. قال أبو عُبيدٍ: ولا أحسبها عربيةً، أراها عِبرانيةً، وهي في حديث عبد اللَّه بن مسعودٍ: أنَّ موسى لما أتى فرعون أتاه وعليه «زُرْمَانِقةٌ». قال: ولم أسمعها في غير هذا الحديثِ.

ابن دُريدِ: "زَكَرِيًا»: اسمٌ أعجميّ. يقالُ: "زكَرِيُّ»، و"زَكَرِيًا» مقصورٌ، و"زكريًا<sup>ء</sup>ُ» ممدودٌ. وقال غيرُه: و"زَكَرِي» بتخفيف الياءِ فمَن قال "زكرياءُ» بالمدِّ قال في التثنية "زكريَّاوَانِ» وفي الجمع "زَكَرِيَّاوُونِ» (٧).

ومَن قال «زكريًا» بالقصر قال في التثنية زَكَرِيَّيَانِ». وفي الجمع «زَكَريَّيُونَ». ومن قال «زَكَرِيّ» قال «زَكَرِيَّانِ»، كما تقول «مدنيًانِ». ومَن قال «زَكَرُون» بطرح الياءِ.

قال أبو بكرٍ: «الزَّنْـرُ»: فِعْلٌ مُمَاتٌ. «تَـزَنَّرَ» الشيءُ: إذا دَقَّ (^). ولا أحسِبه عربيًّا. فإن

<sup>(</sup>١) الزَّنفليجة: وعاء أدوات الراعي معرب. انظر المعجم الوسيط ١٧٠/٠.

<sup>(</sup>٢) وهو الزنبيل.

<sup>(</sup>٣) انظر القاموس المحيط مادة الزُّنبَق ٣/ ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) انظر القاموس المحيط مادة زمَعَ ١٩٩١.

<sup>(</sup>٥) القتمة: اللون الأغبر.

<sup>(</sup>٦) في اللسان ١٤٠/١٠ والقاموس ٢٤٩/١٣ فارسية معرّبة ومعناها: متاع الجمّال.

 <sup>(</sup>٧) في اللسان ٣٢٦/٤ ٣٢٧ والقاموس أن تثنيتها زكرياء وجمعها زكرياؤون. انظر القاموس المحيط مادة
 ذك ٢/٢٤.

 <sup>(</sup>A) انظر القاموس المحيط مادة زَنر ٢/ ٤٢.

يكنْ للزُّنَّارِ» اشتقاقٌ فمِن هذا، إن شاء الله. وقال سيبويه: ليس في كلام العرب نونٌ ساكنةٌ بعدها راء، مثل «قَنْر» ولا «نُر».

وقد سَمَّت العربُ ﴿ زِيقاً ﴾ . وهو فارسيّ معربٌ . قال جريرٌ :

يَسَا زِيسَقُ وَيُسْحَكَ مَنْ أَنْكَحْتَ يَا زِيسَقُ (١)

قال أبو بكر: ويُقال «زَرْدَمَهُ» و (زَرْدَبَهُ»: إذا عَصَر حَلْقَه (٢). قال: وكان أبو حاتِم يقول: «الزَّرْدَمَةُ» بالفارسية «الدَّمَهُ» أي: أَخَذَ بِنَفَسِه. وحَكَىٰ عنه في موضع آخر أنه قال: أصله «زِيْردَمَه» أي: تَحْتَ النَّفَسِ.

و «الزَّوْرَقُ» (٣): أعجميٌّ معربٌ.

قال: فأمَّا هذا الثَمَر الذي يُسمَّى «الرُّغرورَ»(٤) فلم يعرفه أصحابُنا. وأحسِبه فارسيًّا معرباً.

فأما «الزَّعْفَرَانُ»(٥): فعربيٌّ صحيحٌ.

و «الزُّمَاوَرُدُ» الذي تدعوه العامّةُ «بَرْمَاوَرْد» (٦): معربٌ أيضاً.

و «الزَّنْجَبِيلُ» قال الدِّينَورِيُّ: يَنْبُتُ في أرياف عُمَان. وهي عُروقٌ تَسري في الأرض، وليس بشجر، ونباتُه مثل نباتِ الراسَنِ، وهو يؤكل رَطْباً (٧٠). قال: وأجودُه ما يُحمل من بلادِ الصِّينِ. وكذلك القَرَنْفُلُ، والعربُ تَصِفُه بالطِّيبِ، وهو مستطابٌ عندهم جدًّا. قال الأعشى (٨٠):

يا زيـق ويحـك كـانـت هفـوةً غبناً للله قينـا قفيـرة أم بــارت بــك الســوس

<sup>(</sup>١) الشطر الأول منه: «يا زيقُ أنكحتَ قيناً باسته حَمَمٌ وهو في هجاء الأخطل والفرزدق (ديوان جرير ٢٩٤) وزيق هو ابن بسطام بن قيس بن مسعود زوج ابنته حدراء الفرزدق والبيت في الديوان:

<sup>(</sup>٢) انظر القاموس المحيط مادة زروم ١٣٦/٤.

<sup>(</sup>٣) الزورق: السفينة الصغيرة. انظر القاموس المحيط مادة زرق ٣/ ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) الزعرور: ثمر صغير مستدير أحمر لشجر شائك. والزعرور أيضاً: السيىء الخلق انظر المعجم الوسيط ١/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٥) الزعفران: نبات بصلي معمّر منه أنواع برية ونوع طبي مشهور. انظر المعجم الوسيط مادة زعف / ٣٩٥.

<sup>(</sup>٦) البَزْماوَرد: طعام من بيض ولحم يلف برقاق. انظر القاموس المحيط مادة ورد ١/٣٥٧.

<sup>(</sup>V) انظر القاموس المحيط مادة الزَّنجبيل ٤٠٣/٤.

<sup>(</sup>٨) البيت من قصيدة في ديوانه ص/ ١٤٢ ـ ١٤٩.

# كَانَّ القَرِنْفُ لَ والرِّنْجَدِ يل بَاتَا بِفِيها وأَرْياً مَشُورًا

أبو عُبيدٍ عن الفَرَّاءِ: «الرِّعْبَجُ»: السحابُ الرَّقيق (١). قال أبو عُبيدٍ: وأنا أُنكِرُ أن يكونَ «الزَّعْبَجُ» من كلامِ العربِ. والفراءُ عندي ثقةٌ.

و (الزَّجَنْجَلُ): لغةٌ في (السَّجَنْجَلِ) وهي المرآةُ، بالرّومية (٢).

أبو حاتم عن الأصمعيّ: ﴿ الزُّرْنِيخُ ا (٣) : فارسيّ معربٌ.

و ﴿ الزَّبَرُجَدُ ﴾ : معروفٌ ﴿ ﴾ .

و ﴿ الزُّمُودُ ﴾ : بالذال معجمةً . وهما أعجميان معربان .

وأمَّا «الزَّلاَبِيَّةُ»: فمولَّدةٌ. وقد جاءت في بعض الأراجِيز:

## كَـــأَنَّ فـــي دَاخِلِــه زَلاَبِيَــه (٦)

و «الزِّرْفِينُ» و «الزُّرْفِينُ» (٧٠): قال أبو هلال: أظنه أعجميًّا. وقد صُرِّفَ منه الفعلُ. وقيل: الصوابُ (زِرْفِينَ» بالكسرِ على بناء (فِعْلِيلَ»، وليس في كلامهم (فُعْلِيلَ» بالضم.

و«الزَّنْدَبِيلُ»: قال أبو العَلاء: و«الزَّنْدَبِيلُ» أيضاً: أَنْثَى الفِيَلَةِ. قال: وقيل: أعظمُها شأناً. وهو فارسيٌّ معربٌ<sup>(٨)</sup>.

وأنشدَ عن أبي المهديِّ أبياتاً يَذُمُّ فيها لغةَ العجمِ، ويَنْفِيهَا عن نفسِه، منها: ولا قائلاً «زُودًا» لِيعْجَلَ صاحِبي وبِسْتَان في صَدْرِي عليَّ كبيرُ<sup>(٩)</sup> «زُوداً» أي: أعْجَلْ.

<sup>(</sup>١) والزَّعبج: الحسن من كل شيء والزيتون أيضاً انظر القاموس المحيط مادة الزَّعبج ١٩٨/١.

<sup>(</sup>٢) انظر القاموس المحيط مادة زَجَلَ ٢٩٩٩.

<sup>(</sup>٣) الزَّرنيخُ: حَجَرٌ منه أبيض وأحمر وأصفر. القاموس مادة الزَّرنيخ ١٧٠/١.

<sup>(</sup>٤) الزبرجد: حجر كريم أخضر يشبه الزمرُّد القاموس مادة الزَّنزُجد ٢٠٨/١.

<sup>(</sup>٥) انظر القاموس المحيط مادة الزُمرُّد ١/٣٦٧. والمعجم الوسيط ١/٤٠١.

<sup>(</sup>٦) لامرأة مجهولة تصف فرجها وشطره الأول: كالقدح المكبوب تحت الرابية. والزلابية عجين يعقد بالسمن ويقلى ثم يضاف إليه اللّبس وفي القاموس الزّلابية: حلواء معروفة. مادة زلب ٨٢/١.

<sup>(</sup>٧) الزُّرفين: حلقة الباب (القاموس) مادة الزُرفين ٤/ ٢٣٣.

<sup>(</sup>٨) زنده بيل لفظ فارسي معناه: قيل كبير انظر القاموس المحيط مادة الزَّندبيل ٤٠٢/٤.

<sup>(</sup>٩) مرّت في المقدمة أبيات ثلاثة منها هذا البيت.

# باب السين

«السُّنْدُسُ»: رقيقُ الدِّيباجِ. لم يختلف فيه المفسرون (١٠). وقال الليثُ: «السُّنْدُسُ» ضربٌ من البُزْيُونِ (٢٠) يُتَّخَذُ من المِرْعِزَاءِ (٣). ولم يختلف أهلُ اللغةِ في أنّه معربٌ. قال الرّاجزُ:

وليلة من الليالي حِنْدِسِ لَوْنُ حواشِيها كَلَوْنِ السُّنْدُسِ

و «السُّنْبُكُ» والجمعُ «السَّنَابِكُ»: طَرَفُ مقدَّمِ الحافرِ. فارسيِّ معربٌ. وأُخبرتُ عن أبي عُبيدِ أنه قال في حديثِ أبي هُريرةَ «تُخْرِجُكُم الرومُ منها كَفْراً كَفْراً كَفْراً الى «سُنْبُكِ» (٥٠ من الأرض». ـ شَبَّة الأرضَ التي يخرجون إليها بسُنبِك الدَّابة في الغِلَظِ. وقال العباسُ بن مرْدَاسٍ، ويُرْوَى لِلْحَرِيش بن هلالِ القُرَيْعي (٢٠):

شَهِدُنَ مع النَّبِيِّ مُسَوَّمَاتٍ حُنَيْناً وَهْبِيَ دَامِيَةُ الحَوَامِي (٧) ووَقُعَةَ حالي البَلدَ الحَرَامِ ووَقُعَةَ حالي البَلدَ الحَرَامِ

وقال بعضُهم: «سُنْبُكُ» كلِّ شيء: أوَّلُه. و: كان ذلك على «سُنْبِك» فلانٍ، أي: عهد ولايتهِ وأوّلها. وأَنْشَدَ للأسوَدِ بن يَعْفُرَ<sup>(٨)</sup>:

ولقد أَرَجِّلُ جُمَّت يِعَشيةِ لِلشَّرْبِ قبلَ سَنَابِكِ المُرْتَادِ وَقَالَ تُعلَبُّ عَنَ ابنَ الأَعرابِيِّ: «السُّنْبُكُ»: الخَرَاجُ. و«سُنْبُكُ» السَّيفِ: طَرَفُ نَعْلِه.

<sup>(</sup>١) انظر القاموس المحيط مادة السُنُدس ٢/ ٢٣٠.

<sup>(</sup>٢) البزُيون: الديباج الرقيق وهو السندس.

<sup>(</sup>٣) المرعزاء: صوف لين يخلص من بين شعر المعز.

 <sup>(</sup>٤) الكفر: القرية والكافِرُ الزارع يكفر الحبَّ أي يغطيه.

<sup>(</sup>٥) إنظر في معاني السُّنبك القاموس المحيط مادة السُّنبك: ٣/٣١٧.

<sup>(</sup>٦) رُويت الأبيات أيضاً للجحّاف بن حكيم وخفاف بن ندِبة (الإصابة وشرح الحماسة للتبريزي) (٣٦/١).

<sup>(</sup>٧) الحوامي: ج الحامية وهي الفارس أو الجماعة ممن يتولّى الحماية.

<sup>(</sup>٨) الأسود بن يعفر النّهشلي شاعر جاهلي (ابن قتيبة في الشعر والشعراء ص/ ١٥٢).

و «السَّجَنْجَلُ»: المرآةُ، بالرُّوميّةِ. وقيل: هي سَبِيكةُ الفِضّةِ. وقيل «السَّجَنْجَلُ»: الزَّعفرانُ. وقيل: ماءُ الذهبِ(١). قال امرؤُ القَيْسِ(٢):

مُهَفْهَفَةٌ بَيضاء غَير مُفَاضَةٍ تَرَائبُها مَصفُولةٌ كالسَّجَنْجَلِ ويُرْوَى «بالسَّجَنْجَل».

قال أبو عُبيدةَ: وربما وافَقَ الأعجميُّ العربيَّ، قالوا: غَزلٌ «سَخْتٌ»: أي صُلْبٌ<sup>(٣)</sup>. وقال أبو عمرو وابنُ الأعرابيِّ في قول رُؤْيةَ:

### هـــلْ يَنْفَعَنَّــي حَلِــفٌ سِخْتِيــتُ

"سِخْتِيتٌ" (٤): أي شديدٌ صُلْبٌ. أصلُه "سَخْت" بالفارسيّة، وهو الشّديدُ، فلما عُرِّبَ قيل "سِخْتِيتٌ" من "سَخْتِ» كـ" نِخْلِيلٍ وَ قيل "سِخْتِيتٌ" من "سَخْتِ» كـ" نِخْلِيلٍ من "رَخْلِ". وهذا لا يُخرجه عن كونه غير مُشْتَقٌ من الألفاظ العربية. قال أبو عمرو: و"السَّخْتِيتُ": الدَّقِيقُ من كل شيء ويُسمَّى السَّويقُ الدُّقَاقُ "سِخْتِيتًا". وأنشد:

ولو سَبَخْتَ الوَبَرَ العَمِيتَ ويِغَنَهُمْ طَحِينَكَ السِّخْتِيتَ الهُ السِّخْتِيتَ الْهُ السِّخْتِيتَ الْهُ اللَّهُ السِّخْتِيتَ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّ

قال ابن قُـتَيْبَة: «السِّجِّيلُ» بالفارسيَّة: «سَنْكْ» و«كِلْ»، أي: حجارةٌ وطينٌ<sup>(٦)</sup>.

و السَّرَقُ»: الحَريرُ (٧). أصلُه (سَرَه) بالفارسية، أي: جيِّدٌ. قال الزَّفَيَالُ:

والبِيضُ في أَيمانِهم تألُّقُ وذُبَّلٌ فيها شَبا مُنلَّقُ

<sup>(</sup>١) انظر هذه المعاني في القاموس المحيط مادة السَجنْجَل ٣/ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٢) البيت من معلقته المشهورة وهي في ديوانه (شرح الأعلم) ص/٢٦٠٨. في لسان العرب ٢٢٠/١١.

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط مادة السَّخْت ١٥٥/١.

<sup>(</sup>٤) انظر القاموس المحيط مادة السَّخْت ١٥٥/١.

 <sup>(</sup>٥) سَبَخَ الوَبَر: سَلَّه: والعِمِّيت: المتراكم والمتراكب والملتف بعض على بعض.

<sup>(</sup>٦) السجّيل والسّجين بمعنى واحد، وربما كانتا بمعنى الكتاب أي المكتوب من سَجَّل ويهذا يرجُح كونهما عربيين. وانظر في المادة المعجم الوسيط مادة سَجَلَ ٤١٩/١.

<sup>(</sup>V) القاموس المحيط مادة سرق ٣/ ٢٥٢.

# يطيــــرُ فَـــوْقَ رُؤْسِهِــنَّ السَّــرَقُ

«ذُبَّلٌ»: رِمَاخٌ. و«شَبَا» كلِّ شيءٍ: حَدُّه. و«مُذَلَّق»: مُحَدَّدٌ. أرادَ الأسنَّةَ، وأراد الراياتِ. والواحدةُ «سَرَقَةٌ». وفي الحديث: «في سَرَقَةٍ من حَرِيرٍ».

وهي االسَّبِيجَةُ، وجمعُها اسْبَائِجُ، واسِبَاجُ،.

وقال اللّيث: «السَّبيِجيُّ» والجمعُ «السَّبَابِجَةُ»: قومٌ من السَّنْدِ، يكونون مع اشْتَيَامِ السَّفينة (٤) البَخرِيَّةِ، وهو رأسُ المَلَّاحِينَ. وقال غيرُه: «السَّبابِجَةُ»: قومٌ من السَّنْدِ كانوا بالبَصرةِ جَلاَوزَةً وحُرَّاسَ السجنِ، والهاءُ للعُجمةِ والنَّسَبِ. قال يَزِيدُ بن مُفَرِّغ الحِمْيَرِيُّ:

وَطَمِسَاطِيسَم مِسن سَبَسَايِسِجَ خُسَزْدٍ يُلِبْسُونِسِي مَسع الصَّبِسَاحِ القُيُسُودَا<sup>(٥)</sup> و«السَّبَجُ»: خَرَزٌ أَسْوَدُ. قال الأزهريُّ: وهو معربٌ<sup>(١)</sup>، أصلُه «شَبَهُ».

قال ابن قُتيبة وابن دُرَيدٍ في قول العَجَّاجِ (٧):

# يَـوْمَ خَـرَاجٍ تُخْـرِجُ «السَّمَـرَّجَـا»

أصلُه بالفارسية «سِهْ مَرَّهْ»، أي: استخراجُ الخرَاجِ في ثلاث مرَّاتِ. وقال الليثُ: «السَّمَرَّجُ»: يومٌ تُنقَدُ فيه دراهمُ الخَراجِ، يُقالُ: «السَّمَرَّجُ»: يومٌ تُنقَدُ فيه دراهمُ الخَراجِ، يُقالُ: «سَمْرِجْ» له، أي أعْطِه (^).

<sup>(</sup>١) البَقيرة: بُردٌ بلا كميّن أو هو بردٌ من صوف فيه سواد وبياض. وانظر السَّبيج: القاموس مادة سبجَ ٢٠٠١/١.

<sup>(</sup>۲) البيت من رجز طويل له في لسان العرب ٢/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) وشطره الثاني: في شملةٍ أو ذاتِ زفٌّ عَوْهجا.

<sup>(</sup>٤) الاشتيام: رئيس الرّكاب أو الملاحين.

<sup>(</sup>٥) الطماطم: الأعاجم. - الخُزْر: ج أخزَر: ضيَّقُ العين.

<sup>(</sup>٦) السَّبج: الخرز الأسود. قال أبن دريد في الجمهرة: عربي صحيح وفي المعجم الوسيط مادة سَبَجَ / ١٤/٤: السَّبَجُ: خرز أسود وهو معرَّب.

<sup>(</sup>٧) الرجز في لسان العرب ٢/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٨) انظر هذه المعاني للسَّمَرَّج في القاموس المحيط مادة السَّمَرَّج ١٠١/١.

اللتِثُ «السَّجِلَّاطُ»: اسم الياسمين (١). عَمُرٌو عن أبيهِ: يُقالُ للكِسَاءِ الكُخْلَي «سجلاًطِيِّ». ابن الأعرابيِّ: خَرُّ «سِجِلاًطِيِّ»: إذا كان كُخْلِيًا. الفرّاءُ: «السَّجِلاَّطُ»: شيءٌ من صوف تُلقيه المرْأَةُ على هَوْدَجِهَا. وقال غيرُه (٢): هي ثيابُ كَتَانِ مَوْشَيَّةٌ كَأَنَّ وَشيه خَاتَمٌ. وهي \_ زعموا \_ بالرُّوميَّةِ «سِجِلاَّطُ». قال حُمَيْدُ بن ثَوْر (٣):

تَخَيِّرُنَ إِمَّا أَرْجُواناً مُهَدَّباً وإمَّا سِجِدَّاطَ العِرَاقِ المُخَتَّمَا والسَّفْسِيرُ ، بالفارسيّة: السَّمْسَارُ (٤). قال أبو عُبيدٍ عن الأصمعيِّ ، في قولِ النَّابغةِ: وقارفَتْ وَهْيَ لَمْ تَجْرَبُ وبَاعَ لَها مِن الفَصَافِصِ بالنَّمِّيِّ سِفْسِيرُ (٥)

قال: «باع لها» أي: اشترى لها. يعني السَّمْسَارَ. وقال مُؤَرَّجٌ: «السَّفْسِيرُ»: العَبْقَرِيُّ، وهو الحاذقُ بِامْرِ الحَدِيد «سِفْسِيرٌ». قال حُميد بن ثَوْرٍ: حُميد بن ثَوْرٍ:

بَرَتْهُ سَفَاسِيرُ الحَديد فَجرَّدَتْ وقِيعَ الأعالي كانَ في الصَّوْنِ مُكْرَمَا (٢) قال ابن الأنباري: «السِّفْسِيرُ»: القَهْرَمانُ.

و «السَّرِقِينُ»: معربٌ. أصلُه «سَرْجِين» (٧). قال الأصمعيُّ: لا أدري كيف أقوله.

و «السُّوذَانِقُ» (^): أخبرني أبو زكريًا عن عَال بن عثمانَ بن جِنِّيِّ عن أبيه قَال: «السُّوذَانِقُ» و «السَّوذَنيقُ» و «السَّوذَنيقُ»: كلُّه الشاهينُ. وهو فارسيٌّ معربٌ. قال أبو عليٌّ: أصلُه «سَادَانَكْ» أي نصفُ دِرْهم. قال: وأحسِبهُ يُريدُ بذلك قيمتَه، أو أنه كنصفِ البَازِي. و «سَوذَقٌ» أيضاً عن ابن دُريْد.

<sup>(</sup>١) القاموس المحيط مادة السجلاّط ٢/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) من هذا الغير صاحب القاموس المحيط انظر المادة السابقة ٢/ ٣٧٦.

<sup>(</sup>٣) حميد بن ثور: شاعر مخضرم أسلم ومات في خلافة عثمان. انظر المغني ص/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٤) السِفِسير: وتعني أيضاً الخادم والتابع والقيّم بالأمر. انظر القاموس مادة السُّفسير ٥٧٢.

<sup>(</sup>٥) قارَفت: قاربت. ـ الفصافص: الفِصْفص: القتّ الرطب. ـ النُّميّ: قلوسٌ حيريّة أيامَ المناذرة.

<sup>(</sup>٦) وقيع: حادّ. ـ الأعالى: الأسنّة.

<sup>(</sup>٧) السرجين: روث الحيوانات انظر القاموس مادة السرجين والسِرقين ٢٣٦/٤.

 <sup>(</sup>٨) انظر في المادة المعجم الوسيط مادة السّوذانق ١/ ٤٦٤ وفي المادة: والسّوذايق: السّودة ومعناه: السّوار وحلقة القيد، والقلب.

و «السَّدِيرُ» (١): فارسيّ معربٌ. وأصلُه «سَادِلِي» أي: فيه ثلاثُ قِبابٍ مُتداخَلةٍ. ويسميه الناسُ «سِهْ دِلي» فأُعربَ. قال أبو بكرٍ: وهو موضعٌ معروفٌ بالحِيرَةِ، وكان المُنْذِرُ الأكبرُ الناسُ «سِهْ دِلي» فأُعربَ، اتَّخذه لبعض ملوك العجم. قال أبو حاتم: سمعتُ أبا عُبيدةَ يقولُ: هو «السِّدَلَّيٰ» فأُعرِبَ، فقيل «سدِيرٌ». قال عديُ بن زيدٍ (٢):

سَــرَّهُ حَــالـــهُ وكَثُــرَةُ مَــا يَمْ لِللهُ والبَحْـرُ مُعْـرِضاً والسَّـدِيـرُ وقد قالوا: «السَّدير»: النهرُ أيضاً.

الأزهريُّ: رَوَى شِمْرٌ بإسنادِ له عن محمد بن عليِّ قال: كانت لعليِّ «سَبَنْجُونَةُ» (٣): من جلود الثعالِب، فكان إذا صلَّى لم يَلْبَسْها. قال شِمْرٌ: سألتُ محمد بن سَلاَم عن «السَّبَنْجُونَةِ»؟ فقال: فروةٌ من ثعالِبَ. وسألتُ أبا حاتم عنها؟ فكان يذِهب إلى لونِ الخُضْرَةِ «آسْمَانْجُونْ» ونحوه.

ابن دُريدٍ: «السَّمَوْءَلُ»: (١٤) بالسريانية هو «شَمْوِيلُ». قال أبو بكرٍ: «السَّمُوْءَلُ» بن عادِيَاءَ بن حيًا من الأَزْدِ، أولادُه بِتَيمْاءَ إلى اليوم.

قال: فأمَّا البَقْلَةُ التي تُسمّى «السِّذَابَ» (٥): فمعربةٌ. قال: ولا أعلمُ للسَّذَابِ اسماً عربيًا، إلا أنّ أهلَ اليمنِ يسمونه «الخُتْفَ».

و «السِّهُرِيْزِ»: فارسيٌّ معربٌ<sup>(٦)</sup>.

و «سَلْسَبِيلٌ» (۱): من قوله تعالى: ﴿عيناً فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلً ﴿ (٨). وهو اسمٌ أعجميّ نكرةٌ، فلذلك انْصَرَفَ. وقيل: هو اسمٌ معرفةٌ، إلّا أنه أُجْرِيَ لأنه رأسُ آيةٍ وعن مُجَاهِدٍ:

<sup>(</sup>١) السَّديرُ: بناء ذو ثلاث شِعَب أو قبَّة في ثلاث قباب متداخلة ومنبع الماء والعشب وهو معرَّب. انظر المعجم الوسيط مادة سَدَر ١/ ٤٢٥.

<sup>(</sup>٢) البيت في لسان العرب ٤/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) ` السبنجونة: فروة من بلد الثعالب وهو مُعرَّب اسمان كون القاموس مادة السَّبخونة ١٠٠/١.

<sup>(</sup>٤) ومن معانيه: طائر يكنَّى أبا براء والظل. انظر القاموس المحيط مادة سَمَلَ ٤٠٨/٤.

 <sup>(</sup>٥) السَّذاب: الفَيْعِن وهو بقل. القاموس المحيط مادة السَّذاب ١/ ٨٤.

<sup>(</sup>٦) السُّهريز: نوع من التمر. انظر القاموس مادة سهريز ٢/ ١٨٤.

 <sup>(</sup>٧) سلسبيل: قال الزمخشري: سميت بذلك لسلاسة انحدارها في الحلق وسهولة مساغها (الكشاف) وفي
 القاموس السلسبيل: اللين الذي لاخشونة فيه والخمر وعين في الجنّة مادة السلسبيل ٣/ ٤٠٨.

<sup>(</sup>٨) الإنسان: ١٨.

حَدِيلَةً (١) الجِرْيَة. وقيل «سلسبيلُ»: سَلِسٌ ماؤُها، مُسْتَقِيدٌ لهم. قال الزَّجَّاجُ: هو في اللَّغة صفةٌ لِمَا كان في غايةِ السَّلاَسَةِ، فكأنَّ العينَ سُمِّيَتْ بصفتها.

و «سُلَيْمَانُ» اسم النبيّ ﷺ: عِبْرانِيٍّ. وقد تكلمت به العربُ في الجاهليةِ. قال المَعَرِّيُّ: ولا أعلم أنهم سَمَّوا به. قال النابغة (٢٠):

إِلَّا سُلَيْمَانَ إِذْ قال الإله له قُمْ في البَرِيَّةِ فاحْدُدْهَا عنِ الْفَنَدِ

وإنما سَمَّىٰ الناسُ بهذا الاسم لمَّا شاعَ الإسلامُ ونَـزَل القرآنُ، فسَمَّوا به كما سَمَّوا بإبراهيم وداودَ وإسحاقَ، وغيرِهم من أسماءِ الأنبياءِ، على معنى التَّبَرُّكِ. وقد جعلُه النّابِغةُ أيضاً «سُلَيْماً» ضرورةً، فقال:

# ونَسْجُ سُلَيْمٍ كَـلُ قَضَّاءَ ذَائِلِ (٢)

واضطُرَّ الحُطيْئَةُ أيضاً فجعلَه «سَلاَّمًا» فقال:

فيه السرِّماحُ وفيه كـلُّ سَـابِغَـةِ جَـدُلاَء مُحْكَمةِ من نَسْجِ سَلاَّم (١٠) وأراد جميعاً داودَ أبا سُليمانَ، فلم يَسْتَقِمْ لهما الشَّعرُ، فجعلاه «سُليْمَانَ» وغيَّراه أيضاً.

و ﴿ سِنْجَالُ ا : قريةٌ بإرمينيَّة . ذكرها الشَّمَّاخُ (٥) في شعره فقال :

ألا يَا اصْبَحَانِي قَبْلَ غَارَةِ سِنْجَالِ وَقَبْلَ مَنَايَا قَدْ حَضَرْنَ وآجَال

وعن جابر بن عبد اللَّه أن النبي على قال: «يا أهل الخندق، قوموا فقد صنع جابِرٌ «سُوراً» أَنَّ النبيُّ على تكلم بالفارسيّة، صنع «سُوراً» أَى: طعاماً دعا إليه الناس (٧٠).

قال أبن دريدٍ: «السَّهَرُ» (<sup>(٨)</sup>: القَمَر، بالسريانية. وهو «السّاهُورُ». وقال قومٌ: بل دَارَةُ

<sup>(</sup>١) حديدة الجرية: سريعة الجري.

<sup>(</sup>٢) أحددها: أمنعها. الفَـنَد: الكُذب والبيت في ديوانه من معلقته المشهورة ص (٢ ـ ٢٦).

<sup>(</sup>٣) دِرْعٌ قضَّاءُ: محكمة النسج. ـ الذائل: السابغ والبيت في الديوان ص/٩٠ وفي لسان العرب ١٢/٣٠٠.

<sup>(</sup>٤) درعٌ جدلاء: محكمة النسج. والبيت في لسان العرب ١٢/٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) الشمّاخ: هو الشماخ بن ضرار الذبياني، شاعر مخضرم عرف بشعره البدوي وإجادته لفن الوصف فيه. انظر الشعر والشعراء ١/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٦) السورُ: حائط المدينة والجمع أسوار انظر القاموس مادة سَوَر ٢/ ٥٤.

<sup>(</sup>٧) انظر الحديث في فتع الباري لابن حجر ١٢٧٦.

<sup>(</sup>٨) انظر القاموس المحيط مادة مَهَر ٢/٥٥.

القَمرِ. وقد ذكره أُمَيَّةُ بن أبي الصَّلْتِ<sup>(۱)</sup>، ولم يُسْمَعْ إلاَّ في شعره، وكان مستعمِلاً للسُّريانية كثيراً، لأنّه كان قد قرأ الكتب. أراد ابنُ دُريدِ قوله (<sup>۲)</sup>:

#### قَمَـرٌ وسَـاهُـورٌ يُسَـلُ ويُغْمَـدُ

قال: وذكره عبدُ الرحمٰن بن حَسَّانَ بن ثابتِ<sup>(٣)</sup>.

و «السَّطْلُ» و «السَّيْطَلُ» : أَعْجَمِيَّانِ، وقد تكلمت بهما العَربُ قال الطِّرمَّاحُ يِصفُ النَّورَ:

يَقَتُ السَّرَاةِ كَأَنَّ في سَفَلاتِه أَثَـرَ النَّـؤُورِ جـرَى عليه الإثْمِـدُ حُسِسَتْ صُهَارَتُه فظَلَّ عُنَانُهُ في سَيْطل كُفِئَتْ له يَتردَّدُ (٥)

«اليَقَق» الأبيضُ. «والسَّرَاةُ» الظَّهْرُ. و«السَّفِلاَتُ» القوائمُ. و«النَّؤُورُ» دخان السَّحْمِ. يعني: أنَّ قوائمَهَ سُودٌ. والصُّهَارَةُ» ما أُذِيبَ. و«العُثَانُ» الدُّخَانُ. و«كُفِئَتْ» كُبَّتْ.

وقوله تعالى: ﴿كَطَيِّ «السِّجِلِّ»(٢) لِلْكِتَابِ﴾(٧) قِيلَ «السِّجِلُّ بلُغةِ الحَبَشَةِ: الرَّجُلُ. وقيل: كاتِبٌ للنَّبِيِّ عليه السّلامُ. وتمام الكلامِ ﴿للكتابِ﴾. قال أبو بكرٍ: «سِجِلٌّ»: كِتَابٌ والله أعْلَمُ، ولا ألتفِتُ إلى قولهم أنه فارسيّ معربٌ. والمعنى: كما يُطْوَى السِّجِلُّ على ما فيه من الكتاب. واللامُ بمعنى «على».

و «سَابُورُ»: أعجميٌّ. وقد نطقت به العربُ قديماً. قال عديُّ بن زيدٍ: أيـن كِسْرَى كِسْرى الملـوكِ أبـوسـا ســـانَ أَمْ أيـــنَ قَبْلَــهُ ســـابُـــورُ وإنما هو بالفارسية «شاه بوز»(٨). وعلى هذا أتى به الأعشَى في قوله(٩):

<sup>(</sup>١) أميّة بن أبي الصلت: هو أمية بن عبد اللّه جاهلي حكيم من أهل الطائف نبذ الخمر وعبادة الأوثان توفي سنة ٥ هـ. انظر المغنى ص/٤١٤.

<sup>(</sup>٢) انظر البيت في لسان العرب ٤/ ٣٨٤ والشطر الأول: لا نقص فيه، غير أن خبيئة.

<sup>(</sup>٣) هو إبن حسان بن ثابِت شاعر كأبيه سكن المدينة ومات حوالي ١٠٤ هـ. انظر المغني ص/٨٠.

<sup>(</sup>٤) السَطْلُ والسَيْطُل: طُسَيْسَة لها عروة ج سُطول أو السَيْطل الطَّسْقُ وليس بالسطل المُعروف والرجل الطويل أيضاً. انظر القاموس مادة سَطَل ٢/٣٠٤.

<sup>(</sup>٥) البيت في لسان العرب ١١/ ٣٣٥.

<sup>(</sup>٦) السُّجِّل: الكتاب يدون فيه ما يُراد حفظُه ج سجِلاَّت. انظر المعجم الوسيط مادة سَجَل ١٩١٨.

<sup>(</sup>٧) الأنبياء ١٠٤. وفي قراءات مشتهرة أخرى اللكُتُب، والسجل عربي صحيح.

شاه بور: بالفارسية تعني ابن الملك. وفي القاموس: سابور: مَلِك معرب شاه بور وكورة بفارس مدينتها توبندجان مادة سَبَر ٢/ ٤٥.

<sup>(</sup>٩) البيت في الديوان ص/ ٩٣.

أقسامَ به شَساهَبُ ورُ الجُنِو دَحَوْلَيْنِ يُضْرَبُ فيه القُدُمْ(١)

وهو وإن وافق لفظَ «سَبَرْتُ الجُرْحَ» فليس بعربيٍّ. ألا ترى الأعشَى كيف أتى به على أصله.

و "سِنِمَّارٌ": اسم أعجميٌّ. وقد تكلمت به العربُ، وجرَى به المَثلُ، فقالوا: «جَزَاءَ سِنِمَّارٍ». قال أبو عُبيدٍ: وكان من حديثه فيما يَحْكِيهِ العلماءُ: أنه كان بَنَّاءَ مجيداً، وهو من الرُّوم، فبنى الخَورَنْقَ الذي بِظَهْرِ الكُوفَةِ، للنُّعْمَان بن امرىءِ القَيس، فلما نَظر إليه النُّعْمَانُ كَرِهَ أن يعمل مثله لغيرِه، فألقاه من أعلى الخورنقِ، فَخر ميِّتاً (٢)! وفيه يقول القائلُ:

جَزَنْنَا بَنْ مِ سَعْدِ بُحْسنِ بَلاَئِنَا جَزَاءَ سِنِمَّادٍ وما كان ذا ذَنْبِ

ويُقال: أنه قال للنعمانِ: إن أخذتَ هذا الحَجَرَ من هذا الموضع من البِناءِ تداعَى كلُه فسقطَ، فقتلَه لذلك! وأُخْبِرْتُ عن هلالِ بن المُحَسِّنِ<sup>(٣)</sup> عن الرُّمّانِي عن الحُلْوَنِيِّ عن السُّكِّرِيِّ في قول البُرَيْقِ بن عِيَاضٍ:

جَزَتْنِي بَنُو لِحْيَانَ حَفْنَ دِمَائِهِم جِزاءً سِنِمَّارٍ بما كان يَفْعَلَ

قال: سِنِمَّار غلامُ أَحَيْحَةَ بن الجُلاَحِ الأنصاريّ، وكان بَنَى له أَطُماً (١)، فقال: لا يكونُ شيء أَوْثَقَ من بِنائه، ولكنّ فيه حَجَراً إن سُلَّ من موضِعه انهدمَ الأُطُم! فقال له: أرنِيه، فأَصْعَدَهُ لِيُرِيَهُ، فَرَمَى به من الأُطُم فقَتله، لئلاً يُعَلِّمَهُ أحداً!

و (سِقِنْطَارٌ) (٥): قالوا: هو الجِهْبِذُ بالرُّومية. وقد تكلمت به العربُ. وقالوا (سِقْطِرِيٌّ). و(السُّلاَّقُ) بالتشديد: عيدٌ للنَّصارَى. عجميّ تعرفُه العربُ<sup>(٦)</sup>.

قال أبو بكرٍ: والسَمَنْدَرُا : دَابَّةٌ زعمُوا . قال : ولا أحسبها عربية صحيحة .

<sup>(</sup>١) القُدُم: جمع قدوم وهو الفأس.

<sup>(</sup>٢) انظر القاموس المحيط مادة السِّنَّمار ٢/ ٥٤. ومعناه أيضاً: رجلٌ لا ينام بالليل واللص.

 <sup>(</sup>٣) هلال بن المحسَّن: أديب وعالم، كان صابئياً وتتلمذ على أبي علي الفارسي والرماني. وهو حفيد أبي
 إسحاق الصابيء توفي سنة ٤٤٨ هـ (معجم الأدباء ١/ ١٨١).

<sup>(</sup>٤) الأطُّم: القصر وكلُّ حصن مبني بحجارة وكلُّ بيت مربَّع مُسَطَّح.

 <sup>(</sup>٥) سَقْنَطُارُ \_ وسَقْطَرى: انظر القاموس مادة السقطرى ٢/٥٠ والجهبذ: النّقاد الخبير.

<sup>(</sup>٦) السُّلامة: عَيد للنصارى، بعد الفطر بأربعين يوماً ويوافق يوم الخميس وفيه تَسَلَّق المسيح مصعداً إلى السماء (البيروني ـ الآثار الباقية ٣٠٨).

و «السَّيَابِجَةُ»: أعجميٍّ معربٌ (١٠). وكذلك «السَّرَاوِيلُ»(٢).

و «السُّغْدُ»: جِيلٌ من النّاسِ (٣). يُقال بالسين والصاد. قال شقيقُ بن سُلَيْكِ الأَسَدِيُّ: وخَافَت من جِبَالِ خُـوَارَ رَزْم (١)

و «السُّكُرَّجَةُ» (٥): بضم السين والكاف وفتح الراءِ وتشديدها: أعجميةٌ معربةٌ. وقد تقدم تفسيرها في باب الهمزة. وكان بعضُ أهل اللغة يقولُ: الصوابُ «أُسْكُرَّجَةٌ». وقد جاءت في الحديث بغير همزةٍ. أخبرنا عبد الرحمٰن بن أحمدَ عن الحسن بن عليَّ عن أحمدَ بن جعفرٍ عن عبد اللَّه بن أحمدَ عن أبيه بإسناده عن أنس بن مالك قال: «ما أكلَ نَبِيُّ الله ﷺ على خِوَانِ ولا في سُكرًّجَةٍ ولا خُبزَ له مُرَقَّقٌ» (٢).

و ﴿سِينِينُ ﴾ الذي ذكره الله تعالى في قوله ﴿وطُورِ سنينَ ﴾ (٧). قيل: حَسَنٌ. وقيل: مبارَكٌ. وقيل: مبارَكٌ. وقيل: هو الجبل الذي نادى الله منه موسّى.

و السِجِسْتَانُ»: اسمُ مدينةِ من مدنِ خُراسانَ، بكسر السين وقد تُفتح (^). وقد تكلمت بها العربُ. قال عبد اللَّه بن قيسِ الرُّقيَّات (٩):

رَحِمَ الله أَعظُما دَفنوها بسجستان طلحة الطَّلَحَاتِ و«السَّاذَجُ»: فارسى معربٌ (١٠٠).

<sup>(</sup>١) انظر مادة (السَّبيجيّ) وقد سبق الكلام عن المادة في هذا التحقيق.

<sup>(</sup>٢) السَّراويل: مفرد يجمع على سراويلات ويعضهم يجعله جمع سِرُوال وهي فارسية معرَّبة انظر القاموس مادة السراويل ٢/ ٤٠٦.

<sup>(</sup>٣) في القاموس مادة السُّغُد ١/٣١٣: بساتين نزهة وأماكن مثمرة بسمرقند.

<sup>(</sup>٤) مضى البيت في مادة (خوارزم).

<sup>(</sup>٥) انظر مادة (أسكرجة) في المعجم الوسيط ١/٤٤١ ومعناها: إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل الأدم.

<sup>(</sup>٦) الحديث في المسند والترمذي والبخاري (٩/ ٤٦٤ من فتح الباري).

<sup>(</sup>٧) سورة التين، الآية: ٢. وطور سنين: جبل سيناء.

 <sup>(</sup>A) وهو معرب سيتان انظر القاموس مادة سجس ٢/ ٢٢٩.

<sup>(</sup>٩) عبد الله بن قيس الرقيات: شاعر مصري ولد بالكوفة وشب على ثقافة البدو والحضر انحاز إلى ابن الزبير ودافع عن الشيعة في أسفاره سمي بالرقيات لأنه شبب بثلاث نساء سُمين جميعاً رقيَّة. توفي سنة ٧٥ هـ. انظر تاريخ الأدب العربي ص/٣٠٥.

<sup>(</sup>١٠) ساذَج: معناه غير القوي وغير البالغ وهو معرَّب مادة القاموس مادة ساذَج ٢٠٠/١.

و «سَقَرُ»: اسمٌ لنارِ الآخرة (١٠). أعجميّ. ويقال: بل هو عربي، من قولهم «سَقَرتُهُ الشَّمْسُ» إذا أذابتُه. سُمِّيت بذلك لأنَّها تُذيبُ الأجسام.

و«السَّرْدَابُ»<sup>(۲)</sup>: فارسيّ معربٌ.

قال الأصمعيُّ: يقال تَمْرٌ "سِهْرِيزٌ". قال: وسمعتُ أعرابيًا يقول "شُهْرِيزٌ" فجاء بالشين معجمةً وضَمَّها، والقياس الكسرُ. وهو فارسيّ معربٌ<sup>(٣)</sup>. وبعض العربِ يُسمِّي "السِّهرِيزَ" السَّوَادِيَّ. وبعضهم يسميه الأَوْتكي. وأنشدَ أبو زيدٍ:

فما أَطْعَمُوهُ الْأُوْتَكُى مَنْ سماحة وما مَنْعُوا البَرْنِيَّ إِلَّا مِن البُخْلِ

وقال بعضهم: «السُّلَحْفَاةُ»(٤): فارسيةٌ معربةٌ. وأصلها «سولاَخْ بَايْ» وذلك أن لِرِجْلِها ثُقْبَةٌ من جَسَدها تَدخلُ فيها.

و «السُّرَادِقُ» (٥): فارسيّ معربٌ: وأصله بالفارسية «سَرَادَارْ». وهو الدَّهْلِيزُ. قال فرزدقُ (٦):

تَمَنَّتَهُم حسى إذا ما لَقِيتَهم تَركتَ لهم قبلَ الضَّرابِ السُّرَادِفَا

و «سَلُوقُ» قيل أنها مدينة من مُدُنِ الرُّوم، وإليها تُنسَبُ الدُّرُوعُ والكلابُ، وقيل: هي مدينة باليمن (٧٠).

قال بعضهم: و«السَّرْجُ»: فارسيّ معربٌ (<sup>(۸)</sup>. وأصلُه «سَرْك».

و «السَّنَوَّرُ»: معربٌ. وهو الدُّرُوعُ. وقيل: كلُّ سلاحٍ يُتَّقَى به فهو «سَنَوَّرٌ» (٩).

 <sup>(</sup>١) انظر القاموس المحيط مادة سَقَر ٢/ ٥١.

<sup>(</sup>٢) السُّرداب: بناء تحت الأرض يلجأ إليه من حرّ الصيف ج سراديب. المعجم الوسيط مادة السَّرادب

<sup>(</sup>٣) في القاموس: تمر سُهريز بالضم والكسر وبالنعت وبالإضافة نوع معروف ٢/ ١٨٤.

<sup>(</sup>٤) في السّلحفاة لغات أخر ذكرها صاحب القاموس مادة السُلْحَفَيّة ٣/١٥٩. وذكر من معانيها دابة معروفة ينفع دمها ومحرارتها المصروع وتلطّغ بدمها المفاصل. والسلحفاة الأنثى وذكرها يدعى الغَيْلُم.

<sup>(</sup>٥) السُّرَادِق: الذي يُمَدّ فوق صحن البيت ج سُرادِقات. انظر القاموس مادة السُّرادق ٢/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>٦) الديوان ص/٥٨٦.

<sup>(</sup>٧) في المعجم الوسيط مادة سلق ٤٤٧/١: السَلُوق: قرية باليمن تنسب إليها الكلاب الجياد والدروع الجياد.

<sup>(</sup>٨) السَّرْج: رحل الدابة ج سروج. المعجم الوسيط مادة سرج ١/٤٢٤٧ ولا دليل على دعوى تعريبها.

<sup>(</sup>٩) انظر القاموس المحيط السَّنُر ٢/٥٤.

«والسَّمْسَارُ»(١). والجمعُ «السَّماسِرَةُ». وفِعلُهم «السَّمْسَرَةُ»: عُرِّبَتْ.

وفي الحديث عن قيس بن أبي غَرَزَة (٢): «كُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ، فسَمَّانا النبيُّ ﷺ بأحسنَ منه، فقال: يا معشرَ التُّجَّارِ». وقال:

#### قَــدْ وكَّلَتنِــي طَلَّتــي بــالسَّمْسَــرهْ

وقال أبو نَصْرِ: «سِمْسَارُ» الرجل: الذي يَقْبَلُ منه، قال:

فأَصْبَحْتُ ما أستطِيعُ الكلامَ سِوى أَن أَرَاجِعَ سِمْسَارَهَا

و «السُّدَّرُ»: لُعْبَةٌ يُقَامَرُ بها (٣). وهي بالفارسية ثلاثةُ أبواب. وأُخبرتُ عن الحَرْبِيِّ قال: حدَّثنا محمد بن سِنَانِ قال: حدَّثنا سعيد بن خالدٍ عن أبي رِشْدِينَ قال: رأيت أبا هُرَيْرَةَ (٤) يلعب بالسُّدَرِ.

وقال رسول الله ﷺ لأمّ خالدٍ بنتِ خالدِ بن العاصِ، وكَسَاها خَمِيصةً وجعل ينظرُ إلى عَمَلِها ويقول: «سَنَاه سَنَاه» يا أمّ خالدٍ» (٥٠). و«سَنَاه» في كلام الحَبَشِ: الحَسَنُ.

الأصمعيُّ: «سَمَاهِيجُ» (٢): جزيرةٌ في البحر، تُدْعَى بالفارسية «ماش ماهي» فعربتها العربُ. وأنشد:

يــا دَارَ سَلْمَــى بيــنَ دَارَاتِ الهُــوجْ من عِـن يميـن الخَـطِّ أو سَمَـاهِيـجْ

وقولهم: درهم «شُتُوقٌ»<sup>(٧)</sup> للرديء: أعجميّ معربٌ، وأصله «سِهْ تُوقْ» أي ثلاثُ طبقاتٍ. فعُرِّبَ.

<sup>(</sup>١) السُمِسانُ: المتوسط بين البائع والمشتري ج سماسرة ومالك الشيء وقيمه. انظر القاموس المحيط مادة السَّمسار ٢/٥٣.

 <sup>(</sup>٢) قيس بن أبي غرزة صحابي غفاري وانظر الحديث في الإصابة ٥/٢٦٢.

<sup>(</sup>٣) انظر القاموس المحيط مادة سَدَر ٢/٤٠.

 <sup>(</sup>٤) أبو هريرة: هو عبد الرحمٰن بن صخر الدوسي من أكثر الصحابة حديثاً إذ روى عن الرسول ٥٣٧ حديثاً
 انظر علوم الحديث ومصطلحاته ص/ ٣٥٩.

<sup>(</sup>٥) الحديث في البخاري وَرَد فيه ستّ مرات.

<sup>(</sup>٦) في القاموس: سماهج موضع بين عمان والبحرين وسماهيج إشباعه أو موضع آخر قريب منه انظر القاموس مادة سَمْهَج ١/٢٠١.

 <sup>(</sup>٧) انظر المادة في القاموس المحيط مادة سَنُوق ٣/ ٢٥٢.

## باب الشين

«الشَّوْدَقُ» (۱<sup>۱۱)</sup> بالشين معجمةً. ووُجد بخطِّ الأصمعيِّ «سُودَانِقٌ». وقيل «شَيْدَنُوقٌ»، كلُّه: الشاهينُ. وهو فارسيّ معربٌ. وقد تقدم في السين.

قال ابن دُريدِ: «الشَّقَبَانُ» أحسِبهُ نَبَطِيًّا معرباً (٢).

قال: و «الشُّبَارِقُ» (٣): الذي تُسمِّيه الفُرْسُ «بِيشبارَهْ». ولحمَّ «شُبارِقَ» يُقَطَّعُ صِغَاراً ويُطْبَخُ. وزعموا أنه فارسيِّ معربٌ. وقال في موضع آخر: فأمّا «الشُّبارِقَاتُ» وهي ألوانُ اللَّحم في الطَّبَاثِخ ففارسي معربٌ. وهو «الشُّفَارِجُ» للذي تقول له العامةُ «فَيَشَفَارِجُ»، و «بَشَارِجٌ».

و اشْرَحْبِيلُ». و اشَرَاحِيلُ». و اشِهْمِيلُ»: أسماعُ أعجميةٌ، قد سُمِّي بها (١٠).

قال أبو بكر: و «الشَّوْذَرُ»: المِلْحَفَةُ. أحسِبها فارسية معربة (٥). وقد تكلموا بها قديماً. قال الراجزُ (٦):

عُجَيِّ زِ لَطْعَاءُ دَرْدَبِي سُ أَتَتْكَ فِي شَوْذَرِهِا تَمِيسُ (٧) عُجَيِّ زِ لَطْعَاءُ دَرْدَبِي سُ أَتَتْكَ فِي شَوْذَرِهِا تَمِيسُ (٧) أَخْسَنُ منها مَنْظَراً إِبْلِيسُ

لِلَّطَعِ موضعان: اللَّطَعُ: تَحَاتُ الأسنان. واللَّطَعُ: بَيَاضٌ يكون في الشفتين. وهو عيبٌ. وأكثر ما يكون ذلك في السودان. وزعموا أنَّ اللَّطَعَ أيضاً صغَرُ الفَرْجِ وقِلَّةُ لَحمه.

<sup>(</sup>١) سبق ذكر المادة في مادة السُّوذانق من هذا التحقيق ص/١٨٦.

<sup>(</sup>٢) الشقبان: طائر. انظر (القاموس مادة شُقَبَ ١/ ٩٢).

<sup>(</sup>٣) في القاموس الشَّبارق بفتح الشين ما اقتِطع من اللحم صغاراً أو طُبخ وهذا مُعرَّب.

<sup>(</sup>٤) الشُبارق بالضم معناه شجر عال تقلّد الخيل وغيرها بعوده للعين. انظر القاموس المحيط مادة الشبرق ٣٠ ٢٥٦.

 <sup>(</sup>٥) انظر القاموس المحيط مادة شراحيل ٣/ ٤١١ ومادة الشَّهمَلة ٣/ ٤١٦.

<sup>(</sup>٦) القاموس المحيط مادة شَذَر ٢/٥٨.

<sup>(</sup>V) الأبيات في الجمهرة ٢/ ٣٠٨.

«الشُّهَدَانَحُ» (١): فارسيّ معربٌ. واسمه بالعربية: التَّنُّومُ (٢).

ابن دُريد. و سَيْزَرُ اللهُ عَرْضِع ، لا أحسِبه عربيًا صحيحاً. وأنشد لامرى القيس (٤): عَشِيَّة جَاوَزُنَا حَمَاة وشَيْنَزَرَا

وَ عَمَا «الشَّهُوُ» فقال بعضُ أهل اللغة: أصلُه بالسُّريانية «سَهْر» فَعُرِّبَ. وقال ثعلتُ تُمِّىَ «شَهْراً» لشُهرته وبيانِه، لأن الناسَ يَشْهَرُون دُخوله وخروجه. وقال غيرُه: سُمِّيَ «شَهْراً» باسم الهلال، لأنه إذا أَهَلَّ يُسَمَّى شهراً قال ذو الرُّمَّة:

يَـرَى الشُّهْرَ قبلَ النَّاسِ وهو نَحِيلُ (٦)

و «الشَّفْزُ»: الرَّفْسُ بظَهْرِ القَدَمِ. «شَفَزَهُ يَشْفِزُه شَفْزاً» (٧) قال أبو بكر: ليس هو عندي بعربيً محضٍ.

و «شَبُوطٌ»: اسمٌ أعجميّ. وهو ضَرْبٌ من السَّمك. قال الليثُ: و «الشُّبُّوطُ» لغةٌ فيه. وهو دقيقُ الذَّنبِ، عَرِيضُ الوَسَطِ، لَيَنُ المَلْمَس، صغيرُ الرأسِ (^^).

و «الشَّاهِينُ» (٩): ليس بعربيِّ. وجمعُه «شَوَاهِينُ» و «شَيَاهِينُ». وقد تكلمت به العربُ. قال الفرزدقُ (١٠٠):

حُمَّى لَم يَخُطْ عنه سَرِيعٌ وَلَم يَخَفْ نُـوَيْـرَةَ يَسْعَـى بِـالشَّيَـاهيـنِ طَـائُـرِهْ «الشَّواهِينُ» هو الكلامُ (۱۱)، و «سَرِيعٌ»: عاملٌ كان للسلطان على حمَى العراق، ونُويْرَةُ: المازنيّ.

تقطع أسباب اللبانة والهوى

انظر الديوان ص ٥٦، ولسان العِرب ٤٠٥/٤.

<sup>(</sup>١) الدُّردبيس: العجوز المسنّة.

<sup>(</sup>٢) الشَّهَدَانَجُ: حَبُّ القنب ينفع من البهق والتبرُّص، انظر القاموس مادة الشَّهُدانج ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٣) التنّوم: شجر له حمل صغاّر مثل حب الخروع، يأكله البداة ويقتصرون منه دَهناً تمتشط به النساء.

<sup>(</sup>٤) شَيزَر: بلُّد قرب حماة انظر القاموس مادة شزَّر ٢/٩٥. وصدر البيت:

<sup>(</sup>٥) إنظر المادة في القاموس مادة الشُّهرَة ٢/ ٢٧.

 <sup>(</sup>٦) صدر البيت: «فأصبَح أجلى الطرف ما يستزيده» وهو في وصف ضرير أبصر وقد سبق التعريف بذي الرُّمة.

 <sup>(</sup>٧) المعنى في القاموس مادة شَفَرَ ٢/ ١٨٤.

 <sup>(</sup>A) انظر القاموس المحيط مادة الشبوط ٢/ ٣٨١.

<sup>(</sup>٩) الشَّاهين: طائر معروف وعمود الميزان. القاموس المحيط مادة الشاهين ٢٤٢/٤.

<sup>(</sup>١٠) الديوان ص/٢٨٣ ط دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>١١) أي هو الكلام الشائع.

و ﴿ شَهَنْشَاهُ ۗ : كلمةٌ فارسيّةٌ . ومعناها : ملِكُ المُلوك (١٠) . وقد تكلمت بها العربُ قديماً . قال الأعشى (٢٠) :

وكِسْرَى شَهَنْشَاهُ الذي سَارَ ذِكْرُهُ له ما اشْتَهَى راحٌ عَتِيتٌ وزَنْبَـقُ

و (الشُّبُورُ): شيءٌ يُنْفَخُ فيه. وليس بعربيُّ صحيحٍ (٣).

فأمَّا «الشَّصُّ» فقال ابنُ دُريدٍ: لا أحسِبه عربيًّا محضاً (١٠).

و «الشَّطْرَنْجُ»: فارسيّ معربٌ (٥). وبعضُهم يكسر شِينَه، لبكونَ على مثالِ من أمثلةِ العرب، كـ «جِرْدَحُل» لأنه ليس في الكلام أصْلُ «فَعْلَلً» بفتح الفاءِ.

قال الأصمعيُّ: يقال «سِهْرِيزٌ» و«شِهْرِيزٌ» قال: وإنما هو بالفارسيَّة «السَّهْرُ»: الأَحْمَرُ.

وقال بعضُ العرب، في الصَّارُوج: «الشَّارُوق» وحَوْضٌ «مُشَرَّقٌ»<sup>(٦)</sup>.

قال الأزهريُّ: وأمّا «الشِّبِثُ» لهذَه المعروفة فهي معربة (٧٠٠). قال: وسمعتُ أهلَ البَحْرَين يقولون لها «سِبِتٌّ» بالسين غيرَ معجمةٍ وبالتاءِ. وأصلُها بالفارسية «شِوِذْ» وفيها لغةٌ أخرى «سِبِطُّ» بالطاء.

وأُخْبِرْتُ عن الحربيّ قال: حدّثنا إبراهيم بن عبد اللّه قال: حدّثنا ابنُ عُلَيَّةَ. قال حدّثنا أيُّوبُ المُعَلَّمُ قال: لما انهزمنا من مَسْكِنَ ركبتُ «شَنَاناً» من قَصَب، فإذا الحسنُ على شاطىء دِجْلة، فأَدْنَيْتُ الشَّنَانَ فحملتُه معي. قال الحربيّ: هو كهيئة الطَّوْفِ، كلمةٌ فارسيةٌ، وهو بالعربية «الأَرْمَاثُ» وهو خَشَبٌ يُشَدُّ بعضُه إلى بعض ويُرْكَبُ (٨).

وممّا ورد في الشعر من الأعجمية، أنشد أبو المَهْدِيِّ:

يقولون لي «شَنْبِذْ» ولستُ مُشَنْبَذاً طَوالَ اللَّيالِي أو يَرُولَ ثَبِيرُ

<sup>(</sup>١) انظر المعجم الوسيط مادة مَشُوه ١/٥٠٤.

<sup>(</sup>۲) الديوان ص/ ۲٦٧. ولسان العرب ١٣/ ١١٥.

 <sup>(</sup>٣) الشبور: البوق وهو معرب المعجم الوسيط مادة شُبَرَ ١/٤٧٣.

<sup>(</sup>٤) الشصّ: حديدة عقفاء يصاد بها السمك بالخيط القاموس ٢١٨/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر القاموس المحيط مادة الشَّطُرَنج ١/٢٠٣.

<sup>(</sup>٦) الشاروق أو الصاروخ: النَّوْرة وأُخلاطها تطلى بها الحياض والحمامّات ويقال: حمّام مُصَهْرجٌ. انظر القاموس المحيط مادة الصَّاروخ ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٧) انظر القاموس مادة الشبثُ ١/٥٧١.

<sup>(</sup>٨) انظر القاموس المحيط مادة أكرّمت ١٧٣/١.

«شَنْبِذْ» يريدون «شُونْ بُوذِي»(١).

فأمّا قولُ الأعشى:

أقسامَ به «شَساهَبُسورُ» الجُنُسودَ

فقد تقدّم ذكره (٢).

مرّ البيت مع أبيات أخرى في المقدّمة. تقدم ذكره في مادة (سابور). (١)

<sup>(</sup>٢)

#### باب الصاد

قوله تعالى: «وصَلَوَاتٌ»(١): هي كنائِسُ اليهودِ. وهي بالعبرانية «صَلُوتَا».

ابنُ تُتيبة: «الصَّيقُ»: الرِّيحُ. وأصله نبطيٌّ «زِيقا». وقال الليثُ «الصَّيقُ»: الغُبارُ الجائل في الهواءِ<sup>(٢)</sup>. ويقال «صِيقَةٌ». وأنشد ابنُ الأعرابيّ:

يَتْ رُكْ نَ تُرْبَ الأرضِ مجنونَ الصَّيَقْ

وقال الزَّفَيَانُ (٥):

ودُونَهِ نَ عَارِضٌ مُسْتَبُرِقُ وَفُونَهِ ا فَسَاطِلٌ وَصِيَ قُ (٦)

وقال رجلٌ من حِمْيَرٍ:

من رأى يــومنَــا ويــومَ بنــي النَّيْد ـــــــمِ إذِ التُـــفَّ صِيقُـــه بِــــــدَمِــــهُ

أبو عُبيدٍ عن أبي زيدٍ: «الصِّيقُ»: الرِّيحُ المنتنةُ، وهي من الدوابُ. ورَوَى سَلَمَةُ عن الفَرّاءِ: «الصَّيقُ»: الصَّوْتُ أيضاً (٧).

والصَّرُّدُا: فارسيّ معربٌ. وهو البَرُدُ (^^).

<sup>(</sup>١) (الحج ٤٠): (لهُدُمتْ صوامعُ ويبَعٌ وصلواتٌ) وانظر القاموس مادة الصلاة ٤/ ٣٥٥.

 <sup>(</sup>٢) وانظر القاموس أيضاً مادة الصيّق ٣/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) الظلاَلة: السحابة المنفردة يُرى ظلّها على الأرض. والبيت يُنسبُ لأسماء بن خارجة وفي لسان العرب ٢٠٨/١٠ لابن الأعرابي.

<sup>(</sup>٤) البيت من رجز طويل في لسان العرب ٢٠٨/١٠ وفيه: يد عن ترب الأرض.

<sup>(</sup>٥) البيت من رجز له في مجموع أسفار العرب (٢: ٩٦).

<sup>(</sup>٦) القساطل: ج قَسْطل وهو الغبار.

 <sup>(</sup>٧) انظر هذه المعاني وأخرّ غيرها لمادة الصّيق في القاموس المحيط ٢/٢٦٤.

 <sup>(</sup>A) ومن معانيه أيضاً: الخالص من كل شيء ومكان مرتفع عن الجبال انظر القاموس مادة صَرَد ١٩١٨/١.

قال أبو بكر: فأمًّا هذا: «الصَّنَوْبَرُ»(١) فأحسِبه معرباً. وقد تكلمت به العربُ، قال الشاعر الشَّمَّاخُ بن ضِرَارِ الغَطَفَانيُّ:

كَأَنَّ بِـذِفْـرَاهَـا مناديـلَ قَـارَفَـتْ أَكُفَّ رِجالٍ يَعْصِرُونَ الصَّنَوْبَرَا(٢)

و «الصَّارُوجُ»: النُّورَةُ وأَخْلَاطُها التي تُصَرَّحُ بها الحِياضُ والحماماتُ (٣). يُقالُ «صَرَّجْتُ» الحوضَ: إذا طَلَيْتَهُ بالطِّين. و «الصَّارُوجُ»: فارسيّ معربٌ.

وكذلك كلُّ كلمة فيها صادٌ وجيمٌ، لأنهما لا يجتمعانِ في كلمة واحدة من كلام العربِ. ومن ذلك «الصَّولَجَةُ». والهاءُ للعُجْمة.

و «الصَّمَجُ»: القناديلُ. روميّ معربٌ. الواحدةُ «صَمَجَةٌ» (٥٠). قال الشَّمَّاخُ:

والنَّجْمُ مثلُ الصَّمَجِ الرُّومِيَّاتْ (٦)

و «الصَّنْجُ» الذي تعرفُه العربُ هو الذي يُتَّخَذُ من صُفْرٍ، يُضرب أحدهما بالآخر (٧). قال الأعشى (٨):

والنَّــاي نَــرْمِ وبَــرْبَــطِ ذي بُجَّــةِ والصَّنْجُ يَبْكِـي شَجْــوَهُ أَن يُــوضَعَـا أي: يبكي شجو العودِ إذا وضع. و«الشَّجُوُ» تزيين الصَّوْت. وأنشد الحربيّ عن أبي

مُّ الْاَوَةَ مُلِّيتُهِ اللَّهِ الْمُنْ مِنْ مَ الْاَوْدُنَ اللَّارِبُ صَنْجَ فِي نَشْ وَقِ مُغَلِّنَ الْمُرْدُنَّ اللَّادُنَّ اللَّالِمُ اللَّادُنُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللِّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

فأمًا «الصَّنْجُ» ذو الأوتار فتختصُّ به العجمُ. وهما معربان. وسَمَّوُا الأعشى «صَنَّاجَةَ

<sup>(</sup>١) الصَنَوْبر: شجر أو هو ثمر الأرز. القاموس مادة الصَنَوْبر ٢/ ٧٥.

<sup>(</sup>۲) الذُّفرى: عظم في أصل الإذن.

<sup>(</sup>٣) انظر القاموس مادة الصَّاروخ ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>٤) في القاموس الصَّوْلُجان: بفتح الصاد واللام المحجن: مادة الصَّولجان ١٠٤/.

<sup>(</sup>٥) انظر القاموس مادة الصَّمْحَة ١٠٤/١.

<sup>(</sup>٦) صدر البيت: يسري إذا نام بنو السَّريَّات.

 <sup>(</sup>٧) والصنج أيضاً: آلة بأوتار يضرب بها. القاموس مادة الصَّنجُ ١/٢٠٤.

<sup>(</sup>A) البيت من قصيدة في ديوانه ص (١٥١ ـ ١٦١).

<sup>(</sup>٩) البيتان للعجاج من رجز في ديوانه منهما في لسان العرب ٢٩١/١٥ البيت الأول.

العربِ، لجؤدَةِ شِعره. وقال الشاعرُ في ذي الأوتارِ<sup>(١)</sup>:

قُـــلْ لِسَـــوَّارِ إذا مَــا عَجْنَبَـه وابْــنِ عُـــلاَثَــة وَابْــنِ عُـــلاَثَــة وَابْــنِ عُـــلاَثَــة وَابْــنِ عُــلاَثَــة وَابْــنِ عُــلاَثَــة وَابْــنِ عُـلاَثَــة

و (صَنْجَةُ) (٢) الميزانِ معربةً. قال ابن السَّكِيت: ولا تقل «سَنْجَةٌ». و «الصَّهْرِيجُ» (٣) واحدُ «الصَّهَارِيج». وهي: كالحِيَاضِ، يجتمعُ فيه الماءُ ويِرْكَةٌ (مُصَهْرَجَةٌ»: معمولةٌ بالصَّارُوجِ. قال العجّاجُ (٤٠):

### حتى تَنَاهَى في صَهَارِيج الصَّفَا

يقول: حتى وَقَفَ الماءُ في صهاريجَ من حَجَرٍ. قال أبو حاتم: وقالوا «صِهْرِيِّ» و صِهْرِيِّ» و صَهْرِيِّ» وصَهَّارِيجُ». وصَوَّفوا منه الفعلَ. وقال بعضُهم «شَارُوقٌ» وحَوْضٌ «مُشَرَّقٌ و الصُّهَارِجُ» بالضمِّ: مثلُ «الصَّهْرِيج». قال هَمْيَانُ:

فَصَبَّحَتْ جَايِمَةً صُهَارِجَا تَخَالهُ جِلْدَ السَّماءِ خارِجَا

قال أبو بكرٍ: و«الصَّيرُ» (٥) الذي يُسَمَّى «الصَّحْنَاءَ» (٦) أحسبه سريانيًا معرباً، لأنَّ أهل الشأم يتكلمون به.

قال: وقد دَخَل في عربية أهل الشأم كثيرٌ من السريانية، كما استعمل عَرَبُ العراقِ أشياءَ من الفارسية. قال جريرٌ يهجو آلَ المُهَلَّبِ:

كانوا إذا جَعَلُوا في صِيرِهم بَصَلاً ثم اشْتَوَوْا مَالِحاًمن كَنْعَدِ جَدَفُوا (٧) يعني أَنَّهم مَلاَّحُون، لأن أصلَهم من عُمَانَ.

و الصَّابُونُ (٨): أعجميٌّ.

<sup>(</sup>١) البيتان في لسان العرب مادة صنح ٢/٣١١.

<sup>(</sup>٢) انظر القاموس مادة الصُّنْج ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٣) انظر القاموس مادة الصَّهريج ٢٠٤/١.

<sup>(</sup>٤) البيت في لسان العرب ٢/ ٣١٣.

<sup>(</sup>٥) انظر القاموس مادة صار ٧٦/٢.

<sup>(</sup>٦) الصحناء: إدامٌ يتَّخذُ من السمك.

 <sup>(</sup>٧) الكنعد: نوع من السمك. جَذَفَ: استغنى عن شرب الماء. والبيت في ديوان جرير ص/٣٩١. وفي لسان العرب ٤٧٨/٤.

<sup>(</sup>A) انظر القاموس مادة صبن ٤/٣٤٢.

و «الصَّيصَاءُ» (١): صِيصَاءُ النَّخْل. وهو بُسُرٌ لا نَوَى له. فارسيّ معرب. وقد نطقت به العربُ. قال الراجزُ (٢):

يَسْتَمْسِكُونَ مِن حِذارِ الإِلْقَ بِتَلَعَاتِ كَجُدُوعِ الصَّيصَا و «الصَّغْدُ» (٣): جِيلٌ من النّاسِ. أعجميٌّ معربٌ. وقد جاء في الشعر الفصيح. قال القُلاحُ بنُ حَزْنِ:

وَوَتَّرَ الْأَسَاوِرُ القِيَاسَا صُغْدِيَّةٌ تَتَرَزِعُ الْأَنفَاسَا وَوَلَّ اللهُ الْعَرْبُ. قال جريرٌ (٥) يمدحُ الحجاج: و «الصِّينُ (٤): أعجمي معربٌ. وقد تكلَّمت به العربُ. قال جريرٌ (٥) يمدحُ القبَابَا عَلَيْ اللهُ ال

وأدّت إليك الهندُ ما في حُصونِها ومن أرضِ صينِ آسْتَانَ تُجْبَى الطَّرَائِفُ و «الصَّبَهْبَدُ» (٧): فارسيٌّ معربٌ. وهو في الدَّيْلَمِ كالأميرِ في العرب. قال جريرٌ (٨): إذا أفتَخروا عَـدُوا الصَّبَهْبَذَ منْهُمُ وكسرى وآلَ الهُرْمُرَانِ وقَيْصَرَا و «صُولُ» (٩): اسمُ مدينةِ من مدن الخَزرِ. وقد نطقت به العربُ. قال حُندُجُ بنُ حُندُجِ: في لَيْلِ صُولٍ تَنَاهَى العَرْضُ والطُّولُ كَانّما لَيْلُه بالليل موصولُ

و «صَعْفُوقٌ» (۱۰۰ : اسمٌ أعجميّ . وقد تكلمت به العربُ، يقال : «بنو صَعْفُوقٍ» لِخَوَلِ أي

خدم باليمامة. قال العجَّاجُ (١١):

<sup>(</sup>١) في القاموس: الصيصاءُ: حب الحنظل الذي مافيه لُبّ. القاموس مادة حَيَص ٢/ ٣١٩.

<sup>(</sup>٢) البيت في جمهرة أمثال العرب ١٨٣/١.

 <sup>(</sup>٣) الصُّغدُ: موضع بـ «سمرقَـنْد» وموضع بـ «بخارى» القاموس مادة صُغد ١٩/١٣.

 <sup>(</sup>٤) الصِّين: موضع بالكوفة وبالاسكندرية ومملكة بالمشرق منها الأواني الصينية انظر القاموس مادة صان ٢٤٤/٤.

<sup>(</sup>٥) الديوان ص/ ٢٤. ط دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٦) الديوان ص/ ٢٨٩ ط دار الكتب العلمية.

 <sup>(</sup>٧) الصّبهبذ: قائد العسكر بالفارسية وأصله إشهبد وهو علم لملوك طبرستان.

<sup>(</sup>٨) الديوان ص/ ٢٤٢.

<sup>(</sup>٩) في القاموس المحيط: صَوْل بفتح الصاد قرية بصعيد مصر وصُول بالضم رَجُل مادة صال ٤/٤.

<sup>(</sup>١٠) الصَّعْفوق: اللئيم وقرية باليمامة يقال لها صَعْفوقة والصعفاقة حذم لبني مروان انظر القاموس المحيط مادة الصَّغْفوق ٣/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>١١) الأبيات من رجز طويل البيت الثاني منها في لسان العرب ٢٠٠/١٠.

فَهُو ذَا فقد رَجَسا الناسُ الغِيسرُ من أَمْرِهم على يَدَيْكَ والشُّؤَرُ من آمْرِهم على يَدَيْكَ والشُّؤَرُ من آل صَغفُوقٍ وأتْباعِ أُخَرْ من طامِعينَ لا ينالونَ الغَمَرُ

يُخاطبُ عمرَ بنَ عُبيد اللّه بنِ مَعْمَرٍ. قولُه: «هوذا» أي: الأمرُ هذا الذي ذكرتُه من مَدْحي لعُمَرَ. و«الغِيَرُ» أي: رَجَوْا أن يَتَغَيَّرَ أمرهُم من فسادٍ إلى صلاحٍ بإمارتك ونظرك في أمرهم ودفع الخوارج عنهم. و«الثُّؤرُ» جمع «ثُؤرَةٍ» وهو: الثَّأْرُ، أي: أمَّلُوا أن تَثَأَرَ بِمَنْ قَتَلَتِ الخَوارِجُ من المسلمين.

وليس «للصَّنْدَلِ»(١): الطِّيب أصلٌ في اللغةِ. ولكن يقولون: بَعيرٌ صَنْدَلٌ: إذا كان صُلْمً.

و «الصَّرْمُ»: الحَرُّ. فارسيّ معربٌ (٢).

وليس للضاد والظاء بابٌ. لأن هذين الحرفين لم ينطبق بهما سوى العرب.

<sup>(</sup>١) الصَّنْدَل: حشب معروف أجوده الأحمر أو الأبيض نافع للصداع ولضعف المعدة القاموس مادة الصَّنْدَل . ٤/٤.

<sup>(</sup>٢) الصّرم: يأتي أيضاً بمعنى الجلد. وربّما كانت هذه اللفظة عربيةً من فعل صَرَم أي قطع. انظر القاموس المحيط مادة صَرَم ١٤٠/٤.

#### باب الطاء

قال ابنُ قُتيبة: «الطُّورُ»(١): الجَبَلُ بالسريانية.

و «الطَّابِقُ» (٢). و «الطَّاجِنُ» (٣): بالفارسية: قال ابنُ دُريدٍ: و «الطَّيْجَنُ»: وهو المِقْلَى، بالفارسية، وقد تكلمت به العربُ.

أبو عُبَيْلِ عن أبي عُبيدة: وممّا دَخل في كلام العرب «الطِسْتُ» و «التَّوْرُ» و «الطَّاجِنُ». وهي فارسية كلها. وقال الفرَّاء: طيِّء تقول «طِسْتُ» وغيرُهم «طِسَّ»، وهم الذين يقولون «لِصْتُ» لِلِّصِنّ» لِلِّصِنّ. وجمعهما «طُسُوتٌ» و «لُصُوتٌ» عندهم. وفي الحديث عن أبيِّ بن كَعْب في ليلة القَدْرِ: «أن تَطْلُعَ الشمسُ غدَاتَئِذِ كأنّها طسِّ ليس لها شُعاعٌ» (عَلَى قال سُفيانُ الثَّورِيُّ: «الطَّسُّ» هو الطَّسْتُ، ولكن «الطَّسَّ» بالعربية. أراد أنهم لمَّا أعربوه قالوا «طَسَّ». ويُجْمَعُ «طِساساً» و «طُسُوساً». قال الراجزُ (٥٠):

ضَربَ يَسدِ اللَّعَسابَةِ الطُّسُوسَا وقال ابنُ دُريدِ في قول الراجز<sup>(٦)</sup>:

لَوْ كُنْتَ بِعَضَ الشارِيِينَ «الطُّوسا» أراد إِذْرِيطُوساً، وهو ضربٌ من الأدوية (٧). وأنشد: بَارِكْ لَه في شُرْبِخ إِذْرِيطُوسا

بحرِد ت في سربِح إدرِي و«ا**لطِّرَّاقُ**» لغةٌ في الدَّرْياق، وهو روميّ معربٌ<sup>(۸)</sup>.

<sup>(</sup>١) الطُّورُ: الجبل وفناء الدار وجب بقرب أيلَة يضاف إلى سيناء القاموس مادة الطُّور ٢/ ٨٢.

<sup>(</sup>٢) الطابق: الزجاج أو الآجر الكبير انظر القاموس مادة طبق ٣/ ٢٦٤.

<sup>(</sup>٣) الطانجِنَ: المِقلى. . انظر القاموس مادة طبعن ٢٤٦/٤.

<sup>(</sup>٤) رواه أحمد في مسنده (٥/ ١٣٠) ولكن لفظه طَسْت وانظر مادة الطست في القاموس الطُّست ١٥٨/١.

<sup>(</sup>٥) هو رؤية لسان العرب ٦/ ١٢٣.

<sup>(</sup>٦) هو رؤية والبيت من الرجز السابق.

<sup>(</sup>٧) ويعني أيضاً: دوام الشيء وبلد معروف. انظر القاموس المحيط مادة الطوس ٢/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>٨) انظر (درياق) القاموس مادة الدَّرَّاق ٣٨/٣) والدِّرياق: الترياق والخَمر.

و (طَنْجَةً): اسمُ البلدِ المعروفِ، وليس بعربيّ.

و الطَّحْزُ» ليس بعربيِّ صحيح اطَحَزَ يَطْحَزُ طَحْزاً»(١) وهي كلمة مولَّدة، وربما استُعملت في الكذب.

و (الطَّرْزُ) و (الطِّرَازُ) (٢): فارسيّ معربٌ، وقد تكلمت به العربُ. قال حسان (٣):

بِيضُ الوَّجوهِ كريمة أحسابُهم شُمُّ الْأنُوفِ من الطِّرازِ الأَوَّلِ

قال: وتقول العربُ (طَرْزُ) فُلانِ (طَرْزٌ» حَسَنٌ. أي زِيَّه وهَيَتَتُه، واستُعمِل ذلك في جَيَّدِ كُلِّ شيءٍ. قال رُؤْبةٌ (٢):

فَأَخْتَرْتُ مِن جَيِّهِ كُلِّ طَرْزِ جَيِّدَةَ القَدِّ جِيادَ الخَرْزِ (٥)

قال: فأمّا «الطَّرَشُ» فليس بعربيِّ محض. بل هو من كلام المولَّدين. وهو بمنزلة الصَّمَمِ عندهم. قال أبو حاتم: لم يَرْضَوْا باللُّكُنَةِ حتى صَرَّفوا له فعلاً، فقالوا: «طَرِشَ يَطْرَشُ طَرَشَا». وقال الْحَرْبِيُّ: «الطَّرَشُ»: أقلُّ من الصَّمَم. قال: وأظنُّها فارسية (١٦).

وكذلك البناءُ الذي يسمَّى «الطَّارِمة». ليس بعربيُّ (٧).

و (الطُّرْيَاقُ»: لغةٌ في الدِّرْياقِ. وقد تقدمَ ذِكرهُ.

و **وطَاؤُوسٌ » (^)**: أعجميٌّ. وقد تكلمت به العربُ قديماً. وسمَّتْ به.

والطُّومَارُ"ُ: معروفٌ. وهو معربٌ زِعموا(٩).

<sup>(</sup>١) كناية عن الجماع (ابن دريد الجمهرة ٢/ ١٥٢) ونقله ابن منظور وفي القاموس: الطَّخْرُ: الرقيق من الغيم الأسود ملدة الطُخرور ٢/ ٨٠.

<sup>(</sup>٢) الطُّرز: الهيئة والطُّراز: بالكسر علم الثوب معرب والنَّمَط. انظر القاموس مادة الطرز ٢/ ١٨٧.

<sup>(</sup>٣) لسأن العرب ٥/٣٦٨.

<sup>(</sup>٤) ديوان رؤية (٣: ٦٦)ٍ من مجموع أشعار العرب.

 <sup>(</sup>٥) يُرَجّع أن الطِراز والطّرز عربيتان لكثرة تصريفاتهما اللغوية.

 <sup>(</sup>٦) الأرجع أنها عربية لكثرة تصريفاتها اللغوية. وفي اللسان قولان: أحدهما أنها معربة والثاني أنها عربيّة والطّرش: أهون الصمم انظر القاموس مادة الطّرش ٢/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٧) الطارمة: بيت من خشب كالقبّة. وهو تعريب طارَم بالفارسية. انظر المعجم الوسيط مادة طَرم.

 <sup>(</sup>A) الطاؤوس: ويقال: الطاؤوس أيضاً. (وتطوّست المرأة إذا أزّينت ويرجع أن هذه المادّة عربية لكثرة تصريفاتها انظر اللسان) والقاموس المحيط مادة طوس ٢٣٥/٢.

 <sup>(</sup>٩) الطومار: الصحيفة مثله الطومار والجمع طوامير. القاموس مادة طَمَرَ ٢/ ٨١.

الليثُ: «الطُّنْبُورُ» (١) الذي يُلْعَبُ به، معربٌ. وقد استُعمل في لفظ العربية. وروى أبو حاتم عن الأصمعيّ: «الطُّنْبُورُ» دخيلٌ. وإنما شُبّه بإلْيةِ الحَمَلِ. وهي بالفارسية «دُنْبِ بَرَهْ». فقيل «طُُنْبُورٌ». و«الطُّنْبَارُ» لغةٌ فيه.

وأخبرنا جعفر بنُ أحمد (٢) عن عبد الباقي بن فارس (٣) عن ابن حَسْنُونِ (٤) عن ابن عَشْنُونِ عن ابن عُزَيْرِ (٥) غَنَيْرِ (٥) في قوله تعالى: ﴿ ﴿ وُطُوبَىٰ ﴾ لهم ﴾ قال: قيلَ ﴿ طُوبَىٰ ﴾ اسم الجنّة بالهندية وقيل ﴿ طُوبَىٰ ﴾ : أسم الجنّة وعند النحويين هي ﴿ فُعْلَى ﴾ من ﴿ الطّيبِ » وهذا هو القولُ . وأصلُ ﴿ طُوبَىٰ ﴾ فقُلِبَ الياءُ للضّمة قبلها واوا (٢) .

و «الطَّيْلَسَانُ» (٧): أعجمي معربٌ. بفتح اللام والجمعُ. «طَيَالِسةٌ» بالهاء. وقد تكلمت به العربُ. وأنشد ثعلتٌ:

كُلُّهُ مِ مُبْتَكُ رِّ لِشَ انِ فِ كَاعُمُ مُ الْخَيْفِ الْهَيْقِ (١٠) في حَقَّانِهِ وَآخَ رِّ يَ نَوْفُ فَ في حَقَّانِهِ وَآخَ رِّ يَ نَوْفُ فَ فَي أَعُورُ مِن سُلْطَانِهِ فَي خَفَّتَ بَعْضَ الْجَوْرِ مِن سُلْطَانِهِ في زَمَانِ في فَا سُلْطَانِهِ في زَمَانِهِ في وَمَانِهِ في الْمُحَدِّدُ لِقُورِ السَّوْءِ في زَمَانِهِ

«حَقَّانُه»: صغَارُه، عن ابن الأعرابيّ. وقال الأصمعيُّ: إناثُه.

<sup>(</sup>١) الطنبور: من آلات الطرب. ذو عنق طويل وستة أوتار انظر القاموس المحيط مادة الطُّنبُور ٢٠/ ٨١.

 <sup>(</sup>۲) هو جعفر بن أحمد بن الحسين السراج القارىء البغدادي صاحب كتاب مصار العشاق توفي سنة ٥٠٠ هـ
 (۱نظر معجم الأدباء ٢٠٦/٤) والأعلام ٢/ ١٢١.

 <sup>(</sup>٣) هو عبد الباقي بن فارس بن أحمد الحمصي ثم المصري. مقرىء توفي سنة ٤٠٥ هـ (انظر طبقات القراء لابن الجزري ٢/٧٥٧).

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن الحسين بن حسنون السامري البغدادي نزيل مصر المقرىء اللغوي توفي في مصر عام ٣٨٦ هـ (طبقات القراء ١/ ٤١٥) وشذرات الذهب ٣/ ١١٩.

<sup>(</sup>٥) هو أبو بكر محمد بن عزيز السجستاني صاحب كتاب غريب القرآن. توفي ٣٣٠هـ (الأعلام للزركلي) ٢٦٨/٦، وسير أعلام النبلاء ٢١٦/١٥.

<sup>(</sup>٦) يبدو من تصريف الكلمة وأصلها أنها عربية أصيلة (انظر اللسان ١/ ٥٦٢ ـ ٥٦٨ انظر القاموس مادة طاب (١٠٢/١).

 <sup>(</sup>٧) الطيلسان وتضم اللام وتكسر: كساء غير مخيط يلبس على الكتف ويحيط بالبدن. وهو لباس الخواص.
 انظر القاموس مادة طُلَس ٢/ ٢٣٤.

<sup>(</sup>٨) كعم البعير: سدَّ فاه.

<sup>(</sup>٩) الزفيف: السرعة.

<sup>(</sup>١٠) الهيق: الظليم وهو ذكر النعام.

و «طَالُوتُ»: اسمُ أعجميّ قال الله تعالى: ﴿ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالجُنُودِ ﴾ (١). فَتَرْكُ صَرْفِهِ دليلٌ على أنه أعجميٍّ. إذْ لو كان «فَعَلُوتاً» من الطُّولِ كالرَّغَبُوتِ والرَّهَبُوتِ والتَّربُوتِ (٢): لَصُرِفَ. وإن كان قد رُويَ في بعض الآثار أنه كان أطولَ من كان في ذلك الوقت.

الأصمعيُّ: سُكَّرٌ ﴿طَبَرُزَدٌ﴾ و﴿طَبَرُزَلٌ﴾ و﴿طَبَرُزَلٌ﴾ و﴿طَبَرُوزَنٌّ»: ثـلاثُ لغـاتٍ معـربـاتٍ. وأصلُه بالفارسية ﴿تَـبَرُزَدٌ﴾ كأنه يُراد: نُحِتَ من نواحيه بفأسٍ. و﴿التَّبَرُّ»: الفأْسُ بالفارسية. ومن ذلك سُمِّيَ ﴿الطَّبَرُزَدُ﴾ من التَّمر، لأنَّ نخلته كأنما ضُرِبت بالفأسِ.

وكذلك «طَبَرِسْتَانُ»<sup>(٣)</sup> كانَ الشجَرُ حول مدينتها أَشِباً، أي مُشتبِكاً، فلم يُوصَلْ إليها حتى قُطِعَ الشَّجر بالفُؤُوس.

و الطَّبَرُزِينُ»: فارسيّ. وتفسيره: فَأْسُ السَّرْجِ. لأن فُرسانَ العجَمِ تحمله معها يقاتلون به. وقد تكلمت به العربُ. قال جَرير<sup>(١)</sup> في رجلٍ مَن بني كُلَيْبٍ يقال له مُجِيبٌ، اتُّهِمَ بِقِرْفَةٍ فلم يَحُقُّوا عليه شيئاً فخلَّوا عنه:

كاد مُجِيبُ الخُبْثِ تَلْقَى يَمِينُهُ طَبَرْزِينَ قَيْنِ مِقْضَباً للمَفَاصِل (٥) تَدَارَكَهُ عَفْوُ المُهَاجِرِ بَعْلَمَا دَعَا دَعْوَةً يَا لَهْفَهُ عندَ نائِلِ تَكَارَكَهُ عَفْوُ المُهَاجِرِ بَعْلَمَا

(المِقْضَبُ): القَطَّاعُ. و(ناثِلُ): صاحبُ سِجْنِ المُهَاجِرِ.

و الطَّبَسَانِ ٤: كُورَتَانِ من كُورِخُراسانَ (٢). قال ابنُ أحمَرَ:

لمو كنت بالطَّبسَيْن أو بِالآلَةِ أو بَسرْبَعِيه مع الجَنَانِ الأَسْوَدِ وَالجَنَانُ». و«الآلَةُ» و«الجَنَانُ». و«الآلَةُ»

و(بَرْبَعِيصُ): موضعانِ.

و (الطَّاقُ): فارسيّ معربٌ (٧).

<sup>(</sup>١) (البقرة ٢٤٩) وفي القاموس: طالُوت: ملك أعجمي ١٥٨/١.

<sup>(</sup>٢) التَّرَبوت: الذلول من الإبل (اللَّسان ١/ ٢٢٩).

 <sup>(</sup>٣) طبرستان: بلاد واسعة: انظر القاموس مادة طُبر ٢/ ٧٩.

<sup>(</sup>٤) البيتان في ديوان جرير ص/٢٢٩ ط دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٥) الطبرزين: من آلة الحرب عند الفرس.

<sup>(</sup>٦) القاموس مادة طَبَسَ ٢/ ٢٣٤. ابن أحمد: هو هنيُّ بن أحمد شاعر جاهلي مقلّ.

 <sup>(</sup>٧) الطاق: ما عُقِد من البناء كهيئة الإيوان. المعجم الوسيط مادة طاق ٢/ ٥٧٧.

قال ابنُ دريدٍ: «الطُّوبَةُ»: الآجُرَّةُ. لغةٌ شَآمِيَةٌ، وأحسِبُها روميةً.

وجاء في حديث الشَّعْبي: أنه قال لفلانِ<sup>(١)</sup>: تأتينا بهذه الأحاديث قَسِيَّةً وتأخُذُها مِنَا «طَازَجَةً». و«الطَّازَجَةُ»: النَّقيَّةُ الخالصةُ. وهي إعرابُ «تَازَهْ» (٢).

<sup>(</sup>١) هو أبو الزناد عبد اللَّه بن ذكوان الإمام المحدث الثقة. توفي سنة ١٣٠ هـ (النهاية لابن الأثير واللَّسان /٢١٧).

<sup>(</sup>٢) انظر القاموس المحيط مادة الطَازَج ١/ ٢٠٥.

## باب العين

«عِيَسَىٰ» و «عُزَيْرٌ»: أعجميًّانِ معربانِ، وإنْ وافَق لفظُ «عُزَيْرٍ» لفظَ العربية فهو عِبْرَانيّ (١٠). وكذلك «عَيْزَارُ» بن هَارونَ بن عِمْرَانَ.

قال ابن قُتيبةَ: و«العَسْكَوُ»: فارسيٌّ معربٌ. قال ابنُ دُرَيْدٍ: وإِنَّما هو «لَشْكَوْ» بالفارسية. وهو مُجتَمَعُ الجَيْشِ<sup>(۲)</sup>.

وكذلك ﴿عَسْكُو مُكْرَمٍ ۗ اسمُ معروفٍ. قال الأزهريُّ: وكأنه معربٌ (٣).

قال الأصمعيُّ: وكانت «العراقُ» تُسَمَّى «إيرَانْ شَهْرْ» فعرّبتُهَا العربُ، فقالوا «العراقُ»! وهذا اللفظُ بعيدٌ عن لفظ «العراق». وحُكِيَ عن الأصمعيّ أيضاً أنه قال: سُمِّيَتْ «عِرَاقاً» لأنها اسْتَكَفَّتْ أرضَ العربِ. وقال أبو عمرو: وسُمِّيتْ «عِراقاً» لِتَوَاشُجِ عُروقِ الشَّجِرِ والنخلِ فيها. كأنه أراد «عِرْقاً» ثم جُمِعَ «عِرَاقاً» (٤٠).

و (عَادِيًا): يُمَدُّ ويُقْصُر. وهو بالسريانيةِ. قال السَّمَوْءَلُ (٥):

بَنَّى لِنِيَ عَبَادِيَنَا حِصْنَاً حَصِينَاً ومِنَاءً كلَّمِنَا شِئْسَتُ اسْتَقَيْسَتُ

الفَرّاءُ: «العُرْبَانَ» و«العُرْبُونُ» (٢٠): لغةٌ في «الأَرْبَانِ» و«الأَرْبُونِ» ولا يقال «الرَّبُون». وهو حرفٌ أعجميّ. وصرَّفُوا منه الفعلَ، فقالوا «عَرْبُنْتُ في الشيءِ» و«أَعْرَبْتُ فيه». وفي حديث عُمَرَ رضي الله عنه: أنه ابتاع دَارَ السِّجْنِ بأربعةِ آلافِ درهم و«أَعْرَبُوا فيها». أي: أسْـلَفُوا.

<sup>(</sup>١) عُزَير: وَرَد في الآية الكريمة: ﴿وقالت اليهود عزيرٌ ابن الله﴾. (التوبة ٣٠) وقد صُرف في بعض القراءات ومنع من الصرف في قراءات أخرى ويرجّح أنّه عربيّ. انظر القاموس مادة عزّ ٢/ ١٨٨.

 <sup>(</sup>٢) العَسْكر: ويرجّع أنها عربيّة لكثرة تداولها وتصريفها انظر القاموس مادة لَعْسكر ٢/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٣) مكرم بن معزاء صاحب الحجاج. نزل بنواحي خوزستان وبني هناك قرية سماها باسمه. فالاسم عربيّ.

<sup>(</sup>٤) الواضّح من هذه الشروح أن الكلمة عربيّة أصيلة وانظر بعض هذه الشروح في القاموس المحيطُ مادة العَرَق ٣/ ٢٧١.

<sup>(</sup>٥) السّموال: هو ابن غريض بن عادياء شاعر جاهلي من أهل خيبر المغني / ٤٥٦.

<sup>(</sup>٦) العُرْبُون والعُرْبان: ما عُقِد به البيع وعَرْبَنه: أعطاه ذلك. انظر المادة في القاموس مادة العُرْبون ٤/ ٢٤٩.

وبَنِعُ «العُرْبَانِ»: أن يَشتري الرجلُ العبدَ أو الدابّةَ فَيَدْفَعَ إلى البائع ديناراً أو درهماً على أنَّه إن تَمَّ البيعُ كان من ثمنه، وإن لم يَتِمَّ كان للبائع. وقد نُهِيَ عن بيع العُرْبَانِ، لما فيه من الغَرَرِ. وإنما تَوَلَّى عقدَ البيع خليفةُ عمرَ رضي الله عنه، فأضِيفَ الفعلُ إليه. وقد يُسمَّى العُرْبَانُ «المُسْكَانَ». ورُويَ: «أن رسول الله ﷺ نَهَى عن بيْع المُسْكَانِ». ويُجْمَعُ على «المَسَاكِينِ». كما يجمع «العُرْبَانُ» على «العَرَابِينِ». واللَّغَةُ العاليةُ «العَرَبُونُ».

قال أبو بكرٍ: وعَرَبُ الشَّأم يسمُّون الحَمَلَ «عُمْرُوساً». قال وأحسبه روميًّا (١).

و «عَسْقَلاَنُ»: اسمُ مدينةِ. وهو دخيلٌ. وقال ابنُ الأعرابيِّ: «عَسْقَلانُ»: سُوقٌ تحُجُّه النصارى في كل سنة (٢٠). قال سُحَيْمُ (٣٠):

كَ أَنَّ السُّوحُ وشَ بِـه عَسْقُـلا ن صادفَ في قَرْنِ حَجَّ دِيَافًا (١)

أرادَ تِجَار عسقلان. شَبّه ذلك المكانَ في كثرةِ الوحوش بتلك السوقِ.

و «العُرْطُبَةُ»: اسمٌ للعُود من الملاهي. وقيل: الطَّبْلُ. وقال أبو عمرو: «الغُرْطُبَةُ»: الطُّنْبُورُ. فارسيّ معربٌ. وفي الحديث: «إنّ الله يغفر لكلّ مذنبٍ إلاَّ لِصاحِبِ غُرْطُبَةٍ أو كُوبَةٍ»(٥).

قال أبو حاتم: قال الأصمعيُّ: «العَرُوبَةُ»: الجُمْعَةُ (١٠). وهي بالنَّبَطيَّةِ «أَذِينَا». قال القُطَامِيُّ(٧):

نفسي الفِداءُ لأقوامٍ هُمُ خَلَطُوا يسومَ العَرُويَةِ أَوْرَادًا بسأَوْرَادِ

<sup>(</sup>١) عُمروس: تطلق على البعير إذا بلغَ النَّزُوَ وعلى الغلام (اللسان ١٤٨/٦ والقاموس ٢/٢٤١).

<sup>(</sup>٢) انظر القاموس مادة العسقلة ١٦/٤.

<sup>(</sup>٣) سحيم عبد بني الحسحاس. ونُسِب البيت إلى عمرو بن الإطنابة (ياقوت في مادة دياف) وسُحَيْم هذا قتله سيده لتغزّله بنساء القوم سنة ٣٥ للهجرة. ذكره صاحب لسان العرب في مادة (دوف) لسحيم عبد بني الحسحاس ١٠٨/٩.

<sup>(</sup>٤) دياف: قرية في الجزيرة الفراتية.

<sup>(</sup>٥) الكوبة: الطبل الصغير المخَصَّر، انظر القاموس المحيط ١٠٧/١.

<sup>(</sup>٦) هذه التسمية قبل الإسلام. وهي عربيّة انظر القاموس مادة عَرُبَ ١٠٦/١.

 <sup>(</sup>٧) القطامي: هو عمير بن شييم، شاعر غزل من الطبقة الثانية توفي سنة ١٣٠ هـ انظر مغني اللبيب ص/٩١٣.

#### باب الغين

قال ابنُ قُتيبةَ: لم يكن أبو عُبيدةَ يذهبُ إلى أنَّ في القرآن شيئاً من غير لغة العربِ. وكانَ يقولُ: هو اتَّفاقٌ يَقَعُ بين اللغتينِ.

وكان غيرهُ يزعمُ أنّ «الغَسَّاق»<sup>(۱)</sup>: الباردُ المنتنُ بلسان التُّرْكِ. وقيل: هو «فعَّالٌ» من «غَسَقَ يَغْسِق» فعلى هذا يكونُ عربيًا. وقد قُرِىءَ بالتخفيف أيضاً، ويكونُ مِثْلَ «عَذَابِ» و«نكَالٍ». وقيل في معناه: إنه الشديدُ البَرْدِ، يُحْرِقُ من بَرْدِهِ. وقيل: هو ما يَسِيلُ من جلود أهل النار من الصَّدِيدِ.

و «الغُبَيْرَاءُ»: هذا الثَّمَرُ المعروفُ. دخيلٌ في كلام العرب (٢). لفظُ الواحدِ والجمعِ فيها سواء. و «الغُبَيْرَاءُ» أيضاً: ضربٌ من الشَّرَابِ تتخذهُ الحَبَشُ من اللَّرِة. وهي تُسْكِرُ. ويُقالَ لها «السُّكُركَةُ». وفي الحديث: «إيَّاكم والغُبَيْرَاءَ، فإنها خَمْرُ العَالم» (٣)

<sup>(</sup>١) ورَد في الآيتين: (ص ٥٧) و(النبأ ٢٥). وكل تصريفاته وتفسيراته تدل على أنّه عربيٌّ. وانظر معانيه القاموس المحيط مادة غسق ٣/ ٢٨١.

 <sup>(</sup>٢) الغبيراء: الأرجح أنها عربية بدلالة اشتقاقها من الغُبْرة في اللون وتصغيرها ومجيئها على وزن عربيّ. انظر القاموس مادة غَبْر ٢/ ٢٠٢ (٣/ ٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) وَرَد في مسند أحمد (٣/ ٤٢٢): ﴿إياكم والغبيراءَ فإنها ثلثُ خمر العالمِ وعلى هذا تكون كلمة (ثلث) قد سقطت من النصّ. والمقصود بالعالم الناس.

#### باب الفاء

«الفَنْزَجُ» (١): الدَّسْتَبُنْدُ. يعني: رَقْصَ المجوسِ، إذا أخذ بعضهمُ يدَ بعضٍ وهم يرقصون. وأَنشدَ (٢):

### عَكْفَ النَّبِيطِ يَلْعَبُونَ الفَّنْزَجَا

وقال الأصمعيُّ: "الفَنْزَجُّ": النَّزَوَانُ.

قال ثعلبٌ: ليس "فَرْزِينٌ" من كلام العربِ.

و «الفُسْتُـقُ»: الواحدةُ «فُسْتُقَةٌ». فارسيةٌ معربةٌ. وهي «ثَمَرَةٌ معروفةٌ. وقد تكلموا بها. قال الراجزُ:

## ولم تَذُقُ من البقول الفُسْتُقَالَ الْعُسْتُقَالَ الْعُسْتُقَالَ الْعُسْتُقَالَ الْعُسْتُقَالَ الْعُسْتُقَالَ

و «الفُرَانِقُ» قال ابنُ دريد: هو فارسيّ معربٌ. وهو سَبُعٌ يَصِيحُ بين يَدَي الأسد، كأنه ينذِرُ الناسَ به. ويقال إنه شبيهٌ بابن آوَى ويقال له «فُرَانِقُ الْأَسَدِ». قال أبو حاتم: ويقال إنه الوَعْوَعُ. ومنه «فُرَانِقُ البَرِيدِ» (٥).

و «الفَيْشَفَارِجُ» (٦): فارسيٌّ معربٌ. وهو ما يُقَدَّمُ بين يَدَي الطُّعام من الأطعمة المشَّهِّيةِ له.

<sup>(</sup>١) انظر القاموس مادة الفُنْزج ١/٢١١.

<sup>(</sup>٢) الرجز للعجاج (لسان العرب ٢/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٣) فرزين: الشَّاه أو الملك في عُرْف الشطرنج (اللَّسِان ١٥٧/١٠مادة زندق) وانظر القاموس مادة فَرَز ٢/ ١٩٢.

<sup>(</sup>٤) الرّجز لأبي نُخَيلة وقبله: «بَرِّيَّةٌ لم تأكل المرققا» وفي اللسان ٢٠٨/١٠ دستية لم تأكل المرققا ويروى: جاريةٌ لم تأكل... وقد خطأه ابن السّكيت في كتاب معاني الشعر وقال: ظنَّ أنّ الفستق من البقول. والحقيقة أن الراجز لم يخطىء لأن (من) هنا البدليّة أي بدلاً من البقول... (انظر المغني لابن هشام في بحث مِنْ) وانظر الفُسْتُق في القاموس مادة الفُستُق ٣/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٥) جاء في الصحاح والقاموس أن فارسيتها (بروانك) وهو الحيوان الذي يجاري الأسد ويصيح أمامه لينذر الحيوانات بقدومه ويشبه ابن آوى ويأكل من فضل فريسة الأسد (معجم الحيوان لأمين معلوف ص/ ٢٤٨) وانظر المادة في القاموس المحيط مادة الفُرانِق ٣/ ٢٨٥.

<sup>(</sup>٦) وهو الكلمة العامية للشُّفارج. انظر مادة الشُّبارُق من هذا التحقيق. والشُّفارج: الطبق فيه الفيجات والسكرّجات =

و «الفُنْدُقُ» بلغة أهل الشام: خَانٌ من هذه الخانات التي يَنْزِلُها الناسُ، مما يكون في الطُّرُقِ والمدائن. سَلَمَةُ عن الفَرَّاءِ: سمعتُ أعرابيًا من قُضَاعَةَ يقول «فُنْتُقٌ» للفُنْدُقِ، وهو الخانُ (١).

و «الفَصَافِصُ»: الرَّطْبَة. واحدتُها «فِصْفِصَة». وقيل «فِصْفِصٌ»(٢). فارسيةٌ معربةٌ. وأصلها بالفارسية «إسْبَسْتُ». قال أوْسٌ (٣):

## مِنَ الفَصَافِصِ بِالنُّمِّيِّ سِفْسِيرُ

قال الزَّجَّاجُ: «الفرْدَوْسُ» تَعرِفه العربُ، وتُسَمِّي الموضع الذي فيه كَرْمٌ «فِرْدَوْساً». وقال التفسير. وقد قيل: «الفرْدَوْسُ» تَعرِفه العربُ، وتُسَمِّي الموضع الذي فيه كَرْمٌ «فِرْدَوْساً». وقال أهل اللَّغة: «الفرْدَوْسُ» مُذكَّرٌ، وإنما أنَّثَ في قوله تعالى: ﴿يَرْثُونَ الفِرْدَوْسَ هُمْ فِيها خَالِدُونَ﴾ (٥): لأنه عَنَى به الجنَّة. وفي الحديث: «نَسْأَلُكَ الفِرْدَوْسَ الأَعْلَى». قال الزَّجَاجُ: وقيل «الفِرْدَوْسُ»: الأَوْدِيَةُ التي تُنبِتُ ضُرُوباً من النَّبْتِ. وقيل: هو بالرومية منقول إلى لفظ العربية. قال: و «الفرْدَوْسُ» أيضاً بالسُّريانية، كذا لَفْظُهُ «فِرْدَوْسٌ» قال: ولم نَجِدْهُ في أشعارِ العرب إلا في شعرِ حَسَّانَ. وحقيقتُه: أنه البستانُ الذي يَجمعُ كلَّ ما يكون في البَساتينِ، لأنه عند أهل كلِّ لغة كذلك. وبيتُ حسَّانِ:

وإِنَّ ثَــوابَ الله كُــلَّ مُــوَحِّــدِ جِنَـانٌ مـن الفِـرْدَوْسِ فيهـا يُخَلَّـدُ

وقال ابن الكَلْبِيِّ بإسناده: «الفِرْدَوْسُ» البستانُ بلغةِ الروم. وقال الفَرَّاءُ: وهو عربيٌّ أيضاً، والعرب تُسَمِّي البستانَ الذي فيه الكَرْمُ «فِرْدَوْساً». وقالَ السُّدِّيُّ: «الفِردَوْس» أصلُه بالنَّبَطِيَّة «فِرْدَاسَا». وقال الله بن الحارث: «الفِرْدَوْسُ»: الأَعْنَابُ<sup>(٦)</sup>.

<sup>=</sup> معرَّب. القاموس مادة الشُّفارج ٢٠٣/١.

<sup>(</sup>١) وفي القاموس أيضاً: الفُنتُق: الخان. مادة الفُتتُق ٣/ ٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) الفصفصة: هي القتُّ الرطب الذي تأكله الماشية ويسمّى عند العامة الفِصَّة. انظر القاموس مادة الفص ٢/ ٣٢٣.

 <sup>(</sup>٣) ورد البيت والتعليق عليه في مادة (السّفسير) وأوس: هذا أوس بن حجر بن عتاب شاعر جاهلي كان عاقلًا
 في شعره كثير الوصف لمكارم الأخلاق. انظر الشعر والشعراء ١٠٢/١.

<sup>(</sup>٤) انظر معاني الكلمة في القاموس مادة الفردوس ٢/ ٢٤٤.

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون، الَّاية: ١١.

<sup>(</sup>٦) خلاصة القول: أنّ استخدامها في الشعر والقرآن الكريم ووفرة تصرفاتها اللغوية يؤكد أنها عربيّة (انظر =

و «الفُجُّلُ» (١٠): أَرُومَةُ نَباتٍ. قال ابنُ دُريدٍ: وليس بعربيِّ صحيح. قال: وأحسِبُ أنّ اشتقاقه من «فَجَلَ الشَّيْءُ يَفْجُلُ فَجَلاً»: إذا استرخى وغَلُظَ. وإياه عَنَى مُجَهِّزُ السَّفِينَةِ يَهْجُو رجلاً:

أَشْبَهُ شَيْءٍ بِجُشَاءِ الفُجْلِ ثِقْلَا على ثِقْلِ وأَيُّ ثِقْلِ

قال أبو بكر: و«الفَيْجَن» (٢): السَّذَابُ. لغةٌ شَآمِيَّةٌ. ولا أحسِبها عربيةً صحيحةً. قال أبو بكر: ولا أعلم للسَّذَابِ اسماً عربيًا لأهل الحجاز، إلا أنَّ أهل اليمن يسمونه «الخُتْفَ».

و «الفَيْجُ»: رسولُ السلطان على رِجْلَيْهِ. وليس بعربيَّ صحيح، وهو فارسيّ (٣). ومنه «الفَائِجُ»، من قولك: مرَّ بِنَا «فَائِجٌ» من وليمة فلانِ. أي «فَيْجٌ» ممن كان في طعامه.

و «فَارِسُ»: اسمُ أبي هذا الجيلِ من الناسِ. أعجميٌّ معربٌ. وفي الحديث: «إذا مَشَتْ أُمَّتِي المطَيْطَاءِ (٤) وخَدَمَتْهُمْ فارسُ والرُّومُ كان بأُسُهم بينَهم».

و«الفِرِنْدُ»: فارسيّ معربٌ. وهو جَوْهَرُ السيفِ وماؤُه وَطَراثِقُـهُ (٥). وقد حُكِيَ بالفاءِ واللهاءِ.

والْفِرِنْدُ»: الحريرُ<sup>(٦)</sup>. وأنشدَ ثعلبٌ:

يُحَلِّهِ السِاقِوتَ والفِرنْسِدَا مَعَ المَلاَبِ وَعبِيراً صَرْدَا(٧)

أي: خالصاً. وقال جَرِيرٌ (^):

اللّسان ٦/ ١٦٣ وأما ما ورد من أنّ أصلها يوناني وهو (باراديزوس) فلا يعني أن العرب أخذوها عن اليونان وقد يكون العكس هو الصحيح.

(١) الفُجُل: أرومة نبات وهو جيد لوجع المفاصل والرقان ونهش الأفاعي والعقارب... انظر القاموس مادة فَحل ٢٩/٤.

(٢) انظر القاموس مادة الفَيْجَن ٤/ ٢٥٧ والسَّذاب: بقل معروف. القاموس ١/ ٨٤.

(٣) وفي القاموس: الفيع: معرّب بيّك. القاموس مادة الفوج ١/٢١١.

(٤) المُطَيْطاء: مشية فيها تبخترُ ومدُّ لليدين. وقد ذكر السيوطي هذا الحديث في الجامع الصغير نقلاً عن الترمذي وحسَّنه ولكنْ مع بعض اختلاف في اللفظ.

(٥) انظر القاموس المحيط مادة الفِرند ١/٣٣٥.

(٦) والفِرند أيضاً: حب الرمّان. انظر القاموس المحيط مادة الفِرند ١/ ٣٣٥.

(V) الملاب والعبير: نوعان من الطيب.

(٨) الديوان ص/٢١٣ والمعنى: أنها كانت في عيش أغفل لم تلق فيه بؤساً قط والفرند: الحرير.

بَيضٌ تَرَبَّبُها النعيمُ وخالطَتْ عَيْشاً كحاشِيَةِ الفِرنْلِ غَرِيرًا معرتُ أيضاً.

و (الفَرَمَا): اسمُ موضعٍ. وليس بعربيُّ محض (١).

وكذلك «الفُرْنُ» الذي يُخْتَبَزُ فيه. ومنه اشتقاقُ اسمِ «الفُرْنِيَّةِ»<sup>(۲)</sup>.

و(الفِطِّيسُ): المِطْرَقةُ العظيمةُ(٣). ليست بعربيةِ محضةِ، إما روميةٌ وإما سريانيةٌ.

قال أبو بكرِ: «الفَدَانُ»(٤): نَبَطِيٌّ معربٌ. فإن شنتَ فشَدَّهُ وإن شنتَ فخفَّفْهُ.

و«الفِطْيَوْنُ»: اسمُ رجلٍ. معربٌ أيضاً.

فأما «الفُوَطُ» التي تُلْبَس فليستْ بعربيةٍ <sup>(ه)</sup>.

و «الفُنْدَاقُ»: صحيفة الحساب(٢). أعجمية معربة .

و«الْفَرْعَنَةُ»(٧): مشتقةٌ من «فِرْعَونَ». وليسا بعربيَّيْنِ.

قال أبو بكرٍ: وتُسَمِّي عبدُ القيسِ المِرْطَ والمِثْزَرَ «فُرْزُوماً» (٨) بالفاءِ. وأحسِبه معرَباً.

و"فَيْرُزَانُ": اسمٌ أعجميّ. وقد تكلموا به.

وكذلك «فَيْرُوزُ»(٩) قد تكلموا به أيضاً. وذكره عبد اللَّه بن سَبْرَةَ الحَرَشيُّ (١٠) في شِعرِه.

<sup>(</sup>١) الغَرَما: مدينة قديمة باقية على بعد ما يقارب خمسين كيلومتراً إلى الجنوب الشرعي من بورسعيد. ويسميها العرب الفَرَماء (ياقوت البلدان).

<sup>(</sup>٢) الفرنيّة: نوع المعجنات المحلّاة تخبز في الفرن (اللسان ١٣/ ٣٢٢) وانظر القاموس مادة الفُرْن ٢٥٧/٤.

<sup>(</sup>٣) زاد في اللَّسَان ٦/ ١٦٥: والفأس العظيمة وانظر في المادة القاموس مادة فُطُس ٢٤٦٪.

<sup>(</sup>٤) الفَدَانَ أو الفدَّان: الثور، أو المحراث، أو مقدار من الأرض (اللُسان ٢٢١/١٣) وانظر القاموس مادة فَدَن ٢٠٥٧/٤.

<sup>(</sup>٥) جمع فوُطة وهي الإزار. (التهذيب للأزهري) وفي القاموس: الفُوَط: ثياب تُجْلَب من السند أو مآزر مخططّة الواحدة فُوطَة أو هي لغة مسندية. مادة الفُوط ٢/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>٦) انظر القاموس مادة الفُندُق ٣/ ٢٨٧.

 <sup>(</sup>٧) الفِرْعَون: لقب كل من ملك مصر وكل عات متمرد وتفرعن: تخلّق بِخُلق الفراعنة والفَرْعَنة: اللهاء والنكرُ. القاموس المحيط مادة الفِرْعَوْن ٢٥٧/٤.

 <sup>(</sup>A) وفي القاموس مادة الفُرزُوم: ٢/ ١٦١: هو خشبة مدورة يحذو عليها الحذاء.

<sup>(</sup>٩) فيروز: كوة قلعة حصينة بين هراة وعزنين وقلعة أخرى قرب جبل دُنباوند انظر القاموس مادة فَرَزَ ٢/ ١٩٢.

<sup>(</sup>١٠) سبق ذكره في مادة الأطربون من هذا التحقيق.

قرأتُ على أبي زكرياء قال<sup>(۱)</sup>: كان رجلٌ يقال له فيروزُ عطاراً يبايع القَيْسِيَّات بأثْناءِ الفُرَاتِ، فأتَتْه قَيسيَّةٌ فاشترتْ منه عِطْراً، وأكبَّتْ تَنَاوَلُ شيئاً فضربَ على ألْيَتِهَا! فقالت: يا عبد اللَّه بن سَبْرَةً! ولا عبد اللَّه بالوَادي، فتَغَلْغَلَتْ هذه الكلمةُ إليه وهو بِقَالَى قَلاَ<sup>(۱)</sup>، فأقبل حتى أخذ فَيْرُوزَ فذبحه، وقال:

إنَّ المنسايا لِفَيْسرُوزِ لَمُعْسرِضَةٌ يَغْتَسالُه البَحْسرُ أَو يَغْتَسالُه الأسَسدُ أَو عَقْرَبٌ أَو شَجَى في الْحَلْقِ مُعْتَرِضٌ أَو حَيَّةٌ في أعالي رَأْسِها رُبَدُ (٣) أَو مُضْمَسرُ الغَيْطِ لم يَعْلَمْ بِإِحْتَسِهِ وما يُجَمَجِمُ في حَيْسزُومِهِ أَحَدُ

أصلُ «الجَمْجَمَةِ» في الكلام، يقال «جَمْجَمَ»: إذا لم يُبَيِّنْ، واسْتُعِير في غير ذلك، فقيل «جَمْجَمَ عن الأمر»: إذا لم يُقْدِمْ عليه.

و «الفَالُوذُ»: أعجميٌّ معربٌ.

وكذلك «الفَالُوذَقُ» و«الفُولاَدُ» . قال أبو حاتم: قال أبو زيد: سمعتُ من العربِ من يقولُ لِلْفِولاَذِ «فَالُوذُ» (٤).

وحَكَى أبو حاتم عن الأصمعي قال: «الفَلاَوِرَةُ»: الصَّيادَلَةُ. فارسيّ معربٌ (٥٠). وواحدُهم «فَيْلُورٌ».

و «فِلَسْطِينُ»: كُورَةٌ بالشأم. نونُها زائدةٌ. تقول: مررنا بِفِلَسْطِينَ، وهذه فِلَسْطُونُ. وإذا نسبوا إليه قالوا «فِلَسطين» (٦٠). وقال الأعشيَ:

# تَقُلْمَ فِلسَطِيَا إِذَا ذُقْتَ طَعْمَهُ (٧)

<sup>(</sup>١) هو أبو زكرياء التبريزي شارح الحماسة وقد سبق التعريف به.

<sup>(</sup>٢) قالي قلا: مدينة بإرمينية.

<sup>(</sup>٣) الرّبَد: الغُبْرة.

<sup>(</sup>٤) الفالوذ والفولاذ: الحديد الخالي من الخبث. ويطلقان على نوع من الحلواء. أما الفالوذق فاسم الحلواء فقط معرب عن بالودة (اللَّسان ٣/ ٥٠٢ ـ ٥٠٣) وانظر القاموس المحيط مادة/ الفَلدُ: ١/ ٣٧٠.

<sup>(</sup>٥) انظر القاموس المحيط مادة الفلاوِرَة ٢/ ١١٥.

للعرب في (فِلسطين) مذهبان: إثبات الياء دوماً ومعاملتها كجمع المذكر السالم. (ياقوت) وانظر القاموس أيضاً مادة فِلسَّطون ٢/ ٣٩٢.

<sup>(</sup>V) عجز البيت: «على رَبَذاتِ النِّيِّ حمش لثاتها».

و (الْفَنَكُ»: أعجميٌّ معربٌ. وهو جنسٌ من الفِرَاءِ معروفٌ (١). وقد تكلمت به العربُ. قال الشاعرُ يصف الدِّيَكَةَ:

كَ أَنَّمَ الْبِسَتْ أَوْ ٱلْبِسَتْ فَنَكَ فَنَكَ فَنَكَ مَن حَوَاشِيهِ عَنِ السُّوقِ وِ الفَنْجَانَةُ والجمعُ (فَنَاجِينُ) (٢): فارسيُّ معربٌ. ولا يقال (فِنْجانُ ولا (إنجانُ».

و«الفُسْطَاطُ»: فِارسيُّ معربٌ<sup>(٣)</sup>. أبو عُبيدةَ: «فَلَجْتُ<sup>(٤)</sup> القومَ «أَفِلُجُهُمْ» و«فَلَجْتُ» الجِزْيَةَ على القوم: إذا فَرَضْتَها

عليهم. وهو مأخوذٌ من القَفِيزِ «الفَالِحِ». وأصلهُ بالسريانية «فالغَاء». ويقال له أيضاً «فِلْحُ»<sup>(٥)</sup>. قال النَّابِغَةُ الجَعْدِيُّ<sup>(٢)</sup>:

الْقَسِي فيها فِلْجَانِ من مِسْكِ دَا رِينَ وفِلْجٌ مِنْ فُلْفُلْ ضَرِمِ (٧) و الفَوْسَخُ ؛ واحدُ «الفَرَاسِخ». فارسيٌّ معربٌ (٨). و «الفُوّهُ» الذي يقالُ له بالفارسية «بُوتَه» ليس بعربيِّ (٩).

<sup>(</sup>۱) ويطلق الفَنكُ على حيوان يتخذ من جلده فروّ. وفي اللِّسان ٢٠/ ٤٧٩ ـ ٤٨٠. ويقال: الفَنَجُ؛ وهو إعراب الفَنك. وفي القاموس: الفَنكَ: دابّة فروتها أطيب أنواع الفراء وأشرفها وأعدلها مادة فَنكَ ٣٢٦/٣. والبيت في لسان العرب ٢٠/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٢) وهو الإناء المعروف. انظر المعجم الوسيط مادة الفنجان ٢/ ٧٠٩.

<sup>(</sup>٣) الفُسْطَاط ضرب من الأبنية يتخذ من السَّفر من الشعر أو الأدم. دون السُّرادق وبه سمّيت المدينة المصريّة. والكلمة عربيّة انظر القاموس مادة الفسيُط ٢/ ٣٩١.

<sup>(</sup>٤) فَلَجَ: عربيٌّ صحيح له معان وتصرفاتُ كثيرة (انظر القاموس مادة فَلَجَ ١/٢١٠).

<sup>(</sup>٥) الفالج والفِلج: مكيال ضخّم معروف (اللسان ٢/٣٤٦ ـ ٣٤٩ عن الأصمعي) وانظرالقاموس أيضاً مادة فَلَجَ ١/٢١٠.

<sup>(</sup>٦) النابغة الجُعْدي: هو قيس بن عبد الله أبو ليلي، شاعر مُخَضَرَم، أدرك الإسلام وأسلم، وكانت له صحبة فيه توفي سنة ٥٠ هـ. انظر الأغاني ١٢٨/٤ والأعلام ٢٠٧/٥.

<sup>(</sup>٧) البيت في وصف الخمرة.

 <sup>(</sup>٨) الفرسخ ثلاثة أميال أو ستَّة. والأرجح أنه عربي لكثرة معانيه (ابن دريد في الجمهرة واللَّسان لابن منظور)
 والقاموس المحيط مادة الفَرْسخ ١/ ٢٧٥.

 <sup>(</sup>٩) الفؤة: نبات ذو عروق طوال حُمْر يُصْبغ به: (القاموس) مادة فاه ٢٩٢/٤.

#### باب القاف

أخبرنا ابن بُنْدَادَ عن ابن رِزْمَةَ عن أبي سعيدٍ عن ابن دُريدٍ: أنَّ «القُسْطَاسَ»: الميزانُ. روميّ معربٌ(١). ويقال «قُسْطَاسٌ» و«قِسْطَاسٌ».

و «القَفْشَلِيلُ»: المِغْرَفَةُ. وهو معربٌ أصلُه بالفارسية «كَفْجَلاَزْ».

وقال بعضُهم: «القُرُدُمَانِيَّةُ»: سلاحٌ كانت الأكاسرةُ تَتَّخِذُه وتدَّخِرُه في خزائنها (٢)، يُسَمُّونَه «كَرْدُمَانَدْ». أي: عُمِلَ وبَقِيَ. حكاه أبو عُبيدٍ عن الأصمعيِّ. وقال ابن الأعرابي: أراها فارسيةً. وأنشَدَ لِلَبِيدِ (٣):

# فَخْمَةً ذَفْرَاءَ تُرْتَسَىٰ بِالعُرَىٰ قُرْدُمَانِيًا وتَرْكَا كَالبَصَلْ (١)

أي: عُمِلَ وبَقَي لوقتِ الحاجة، وهذا لا يكونُ إلاَّ للملوك. ويقال «القُرْدُمَانِيَّةُ»: الدُّروعُ الغليظةُ، مثلُ الثوب «الكردماني» ويقال: هو المِغْفَرُ. وقال بعضُهم: إذا كان للمِغْفَرِ بَيْضَةٌ فهي «قُرْدُمانِيَّةٌ». وعن أبي عُبيدةَ: هو قَبَاءٌ مَحْشُوٌ. و«التَّرْكُ»: البَيْضُ. وشَبهه بالبصل لاستدارته ومَلاَسَتِه.

أبو نَصْرِ عن الأصمعيِّ: يقال لغلاف السِّكِّينِ «القِمْجَارُ». وهو فارسيٌّ معربٌ.

ويقال للقوَّاسِ «القَمَنْجَرُ» و«المُقَمْجِرُ». وهو معربٌ أيضاً وأصلُه بالفارسية «كَمَانْ كَرْ» قال الراجزُ (٥٠):

<sup>(</sup>١) الراجح أنها عربيّة مشتقة من القِسْط وهو العدل. وقد ورد في القرآن الكريم القِسْط والقِسطاس بمعنى واحد في أكثر من موضع. وانظر القاموس المحيط مادة قَسَطَ ٢/ ٢٩٣٪.

<sup>(</sup>٢) وفي القاموس أيضاً: القُروماني: قباء محشو يُتَّخذُ للحرب معرَّب فارسيته كَبْر والدروع الغليظة أيضاً. مادة القَرْدَمَة ٤/ ١٦٥.

<sup>(</sup>٣) لبيد: هو لبيد بن ربيعة العامري شاعر فحل من أصحاب المعلقات وفارس جواد أدرك الإسلام وأسلم توفي سنة ١٤ هـ انظر تاريخ الأدب العربي ص/ ١٨٥.

<sup>(</sup>٤) ذخرًاء: ذات رائحة خبيثة، تُرثى بالعُرى: تُشدّ بالعرى جمع عروة والبيت في لسان العرب ١٢/ ٤٧٥.

<sup>(</sup>٥) هو أبو الأخزر الحمّاني. وصدر البيت: «وقد أُقلتنا المطاياً الضُّمَّرُ» (اللسان ١١٦/٥).

### مِثْلَ القِسِيِّ عاجَها القَمَنْجَرُ<sup>(١)</sup>

ويُروَى (المُقَمْجِرُ). و(القَمْجَرَةُ): إصلاحُ الشيءِ.

قال ابن قُتَيبةَ: و (القَيْرَوَانَ): أصلُه بالفارسيةِ (كَارْوَانْ) فَعُرِّبَ. قال امرؤ القيس:

وغَـــارَةٍ ذات قَيْــرَوانٍ كَــأَنَّ أَسْـرَابَهــا الــرِّعَــالُ

و (القَيْرَوَانُ): مُعظَمُ الجيشِ، والقافلة (٢).

قال ابنُ دُريدِ: «القِرْمِيدُ» قالوا: هو الآجُرُّ بالرُّومَّيَةِ، أو شيءٌ يشبهه. وقال الليثُ: «القِرْمِيدُ»: كلِّ شيءِ يُطْلَي به للزِّينةِ، نحوَ الجِصِّ، حتى يقالَ: ثَوْبٌ «مُقَرْمَدٌ» بالزَّعفرانِ والطيّبِ، أي مَطْلي. قال النابغةُ يصف رَكَبَ<sup>(٣)</sup> امرَأَةٍ:

#### رَابِي المَجَسَّةِ بِالعَبِيرِ مُقَرْمَدِ

أي مَطْلِيِّ بالزَّعفرانِ. وقيل: المُشَرَّفُ<sup>(٤)</sup>. وقال يعقوبُ عن الكَلابيِّ: حَوْضٌ «مُقَرْمَدٌ»: إذا كان ضَيِّقاً. وقال الأَصمعيُّ في قوله:

## يَنْفِي القَرَامِيدَ عنها الأَعْصَمُ الوَعِلُ (٥)

قال: «القراميدُ» في كلام أهل الشأم آجُرُّ الحمّاماتِ، وهي بالرومية «قِرْمِيدَى». ثعلبٌ عن ابن الأعرابيِّ : يقال لِطَوابِيقِ الدارِ «القَرَامِيدُ» واحدُها «قِرْمِيدٌ». وقيل: هي الصُّخُورُ. وقال العَدَبَّسُ الكِنانِيُّ : «القَرْمَدُ» : حِجَارَةٌ لها نَخَاريبُ، وهي خُرُوقٌ يُوقَدُ عليها، حتى إذا نَضِجَتْ قُرْمِدَتْ بها الحِياضُ<sup>(۱)</sup>. وقال يعقوبُ في قول الطِّرِمَّاح<sup>(۱)</sup>:

حَسرَجٌ كَمِجْدَكِ هِ اجِدِي لَسزَّهُ بِ لَوَاتِ طَبْخِ أَطِيمَةٍ لا تَخْمُدُ (١)

<sup>(</sup>١) عاجها: تعوَّجَها: وأصبح معنى البيت: إن الإبل أصبحت كالقسي في انحنائها لشدّة ما عانته في السَفَر.

 <sup>(</sup>٢) ومن معانيها أيضاً: الجماعة من الخيل وبلد بالقرب من إفريقية وكلَّه معرَّب انظر المعجم الوسيط ٢/ ٧٥.

 <sup>(</sup>٣) الركب: فرج المرأة. والبيت من قصيدة النابغة: أمن آل ميَّة... وانظر مادة القرميد في المعجم الوسيط مادة قَرْمَد ٢/ ٧٣٧.

<sup>(</sup>٤) الأرجع أنها «المُشْرف» أي المرتفع.

<sup>(</sup>٥) الأعصم: الذي في ذراعيه أو في أحدهما بياض والوعل: تيس الجبل.

<sup>(</sup>٦) وانظر هذه المعاني أيضاً في القاموس المحيط مادة قَرْمَد ١/٢٢٩. وفي اللسان ٣/٣٥٢./

<sup>(</sup>٧) البيتان في اللسان ٣٥٢/٣٥.

<sup>(</sup>A) رواية البيت في لسان العرب ٣/ ٣٥٢.

قُدِرَتْ على مِثْلِ فَهُنَّ تَوَائِمٌ شَتَّى يُلاَثِمُ بينهنَّ القَرْمَدُ

قال: «القَرْمَدُ»: خَزَفٌ يُطْبَخُ لأهلِ الشَّامِ، يَفْرُشُونَ به سُطُوحَهم. و«الحَرَجُ» الطَّوِيلَةُ: و«الأَطِيمَةُ» الأَثُونُ. وأراد بـ لـذَاوتِ طَبْخ» الآجُرَّ.

و «القِيرَاطُ»: أعجميّ معربٌ (١).

قال ابنُ قُتيبةَ في قول رؤبةَ<sup>(٢)</sup>:

في جِسْمِ شَخْتِ المَنْكِبَيْنِ «قُوِش»<sup>(٣)</sup> «قُوشٌ»: صغيرٌ. وهو بالفارسية «كُوجَكْ» فعَرَّبَه.

قال: ودرهم «قَسِيِّ». وإنما هو تعريبُ «قَاشْ» ويقالُ: هو «فَعِيلٌ» من «القَسْوَةِ» (١٠). أي: فضتُه رديئةٌ صُلْبَةٌ ليست بِلَيْنَةٍ. قال الشاعرُ:

وما زَوَّدُونِي غير سَحْقِ عِمَامَةٍ وخَمْسِ مُثني منها قَسِيٌّ وزَائِفُ (٥)

ويقال في جمعه: دراهِمُ «قِسْيَانٌ» و«قَسِيّاتٌ». وفي حديث عبد اللَّه بن مسعود (٦٠): وأنَّه باعَ نُفايَـةَ بيتِ المالِ وكانت زُيُوفاً وقِسْياناً. وقال أبو زُبَيْد يَذْكُرُ حَفْرَ المَسَاحِي:

لَهَا صَوَاهِلُ في صُمِّ السِّلاَمِ كَمَا صَاحَ القَسِيَّاتُ في أَيْدي الصَّيارِيفِ (٧) قال المُتَلَمِّسُ: قال المُتَلَمِّسُ: وهو الأميرُ. قال المُتَلَمِّسُ:

حرجاً كمجدل هاجري، لزّه تندواب طبخ أطيمة لا تخمد

<sup>(</sup>١) القيراط: في النقود نصف الدانق أو عشر الدينار. ومن كل شيء جزء من أربعة وعشرين جزءاً (انظر القاموس المحيط مادة قرط ٢/٣٩٢.

<sup>(</sup>٢) البيت في لسان العرب ٦/ ٣٣٨.

 <sup>(</sup>٣) الشُّخُت والشخيت: الدقيق أصلاً لا من الهزال. وقد يحرك والجمع شخات (انظر القاموس المحيط مادة شخت ١/١٥٧).

<sup>(</sup>٤) ويهذا تكون الكلمة عربية فصيحة انظر القاموس المحيط مادة قسا ٤/ ٢٨١.

<sup>(</sup>٥) السّجق: الثوب الخُلْقَ. ميء: منة وهي بهمزة مكسورة ومنوّنة. وقد نسب البيت في اللّسان لمزرّد 1/٣٠/١ مادة سحق.

<sup>(</sup>٦) عبد اللَّه بن مسعود: هو أبو عبد الرحمٰن عبد اللَّه بن مسعود بن غافل الهُذَابي من الأولين في الإسلام وممن حضر جميع الغزوات مع الرسول ومن أشهر الصحابة المحدّثين توفي في المدينة عام ٣٢ هـ انظر علرم الحديث ومصطلحاته ص/ ٣٧٢.

<sup>(</sup>٧) البيت لأبي زيد الطائي (لسان العرب ١٥/ ١٨١) يصفُ به صوت المسحاة وصَمُّ السِّلام: الحجارة الصلبة.

 <sup>(</sup>٨) ومعناه أيضاً: معظم ماء البحر انظر القاموس المحيط مادة: قمس ٢/ ٢٥١.

وعلمتُ أنَّى قد رُمِيتُ بِيَّطِلِ إِذْ قِيلَ صَارَ مِنَ آلِ دَوْفَنَ قَوْمَسُ (١) «دَوْفَنُ»: قبيلةٌ.

قال: ويقولون «قُرْبُرُّ». وهو بالنبطية والفارسية «كُرْبُرُ »(۲).

و «قَابُوسُ» (٣): اسمٌ أعجميُّ. وهو بالفارسية «كَاوُوسْ» فأُعربَ فقيل «قَابُوسُ» فوافق العربيةَ. وكان النَّعمانُ بن المنذِرِ يُكُنَى «أبا قابوسَ». قال النابغةُ (٤):

نَبُّتُ أَنَّ أَبِ عَابِوسَ أَوْ عَدَنِي ولا قَرارَ على زَأْرِ من الأَسَدِ وقال أيضاً:

ف إِن يَهْلِكُ أَبُو قُـابُـوسَ يَهْلِكُ رَبِيكُ النَّـاسِ والبَلَــدُ الحـرامُ وقال الآخوُ (٥٠):

فَمُلْكُ أبي قابوسَ أَضْحَى وقد نَجَزْ(١)

وفي ترك صرفه دِلالةٌ على أنه أعجميّ، إذا لو كان من لفظ «القَبَسِ» لَصُرِفَ، كما لو سَمَّيْتَ رجلًا بـ«عاقُولِ» لصَرَفْتَ. قال حُجْرُ بن خالدِ:

سمعتُ بِفِعْ لِ الفَاعِلَينَ فلم أَجِدْ كَفعلِ أبي قابوسَ حَزْماً ونائلاً (٧) وقد احتاجوا في الشعر فصغَرُوه تصغير التَّرْخيم. قال عمرو بن حَسَّانِ: أَجِسدَّكَ هـل رأيتَ أبا قُبُيْسِ أَطَالَ حتاتَه النَّعَمُ الرُّكَامُ (٨)

(1) التُّعطلِ: الداهية، والبيت في لسان العرب ٦/ ١٨٣ على الشكل التالي: وعلمست أنسي قسد منيست بنيطل إذ قيل: كان من ال دوفس قمس والمتلمس هو جرير بن عبد المسيح شاعر جاهلي قديم، مجيد حكيم ثائر، وهو خال الشاعر طرفة بن العبد وعنه أخذ طرفة الشعر. توفي سنة ٥٦٩ م. (الأعلام ١٩/٢).

(٢) انظر مادة (جربز) التي سلفت في هذا الكتاب.

- (٣) والقابوس أيضاً: الرجل الجميل الوجه وأبو قابوس النعمان بن المنذر ملك العرب وقابوس ممنوع للعجمة والمعرفة. مادة قَسِلَ ٢٤٧/٢.
  - (٤) البيت من معلقة النابغة المشهورة وهي في لسان العرب ١٦٨/٦.
  - (٥) نسبه في اللسان (٥/ ٤١٤) للنابغة وصدرة: وكنت ربيعاً لليتامي وعصُمةً.
    - (٦) نَجِزَ ونَجَزَ بمعنى واحد: ذهب وانتهى.
    - (٧) في الحماسة بشرح التبريزي ج ٢٩٤/٢.
      - (٨) قَبَيْس: تصغير قابوس تصغير ترخيم.

و «القُمْقُمُ» (١): قال الأصمعيُّ: هو روميّ معرّبٌ. وقد تكلمت به العربُ، وجاء في الشعر الفصيح قال عَنْتَرةُ:

وكَانَّ رُبَّا أَو كُحَيْلًا مُقْعداً حَشَّ الوَقُودُ به جوانِبَ قُمْقُمِ (٢) يقال «حشَشْتُ النارُ» إذا أَوْقَدْتُها.

قال أبو بكر: «القِنْقَن»<sup>(٣)</sup> و«القُناقِنُ»<sup>(٤)</sup>: الذي يَعرفُ مقدارَ الماءِ في باطن الأرض فَيَخْفُرِ عنه. قال الأصمعيُّ هو فارسيِّ معربٌ. وقال أبو حاتمٍ: هو مشتقٌّ من الحَفْرِ، من قولهم بالفارسية «بِكَنْ» أي: احْفِرْ.

و «القَنْدُ» (٥): فارسيّ معربٌ. وقد جاء في الشعر الفصيح. وقد استعملته العربُ: فقالوا: سَويقٌ «مَقْنُودٌ»، و «مُقَنَّدٌ». قال الشاعرُ، أنشده الليثُ:

يـا حَبَّـذَا الكَعْـكُ بلحـمٍ مَشْرود وخُشْكَنـانٌ مَـعٌ سَـويـقٍ مَقْنُـودْ(٦)

و «القَبْحُ» (٧): الحَجَلُ. فارسي معربٌ. لأن القاف والجيم لا يجتمعان في كلمة واحدة من كلام العرب. و «القَبْجَةُ» تَقَعُ على الذكر والأنثى، حتى تقولَ «يَعْقُوبٌ» فيختصَّ بالذكر، لأن الهاءً إنما دخلته على أنه للواحِدِ من الجنسِ. وكذلك «النَّعَامةُ» حتى تقول «ظَلِيمٌ». و «النَّخْلَةُ» حتى تقولَ «حَيْقُطَانٌ». و مثلُه كثرُ.

الليث: «القِنْفِجُ»(٨): الأَتَانُ العريضةُ القصيرةُ.

وعن حُذَيْفَةَ رضي الله عنه: يُوشِكُ بَنو «قَنْطُورَاءَ» أن يُخْرِجوا أهلَ البصرةِ منها، كأنِّي

<sup>(</sup>١) القمقم: الجرّة أو الإناء من نحاسِ يتخّذ للشرب. المعجم الوسيط مادة قُمْقَم.

<sup>(</sup>٢) الربّ: الزيت الأسود أو السمن. كحيل: ما تطلى به الإبل. معْقَد: متكثّف ثخين ـ والبيت من معلقة عنترة وهي في شرح القصائد السبع الطوال ص (٢٩٤ ـ ٣٦٦) للأنباري.

<sup>(</sup>٣) القَيْقن: صدف بحري وجُرُزٌ كبار والدليل الهادي. انظر القاموس المحيط مادة القَنُّ ٢٦٣/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر القاموس المحيط المادة السابقة.

<sup>(</sup>٥) القَثُدُ: عَسَلُ قصب السكِّر إذا مجمِّد وهو معرَّب. انظر القاموس المحيط مادة القَّنُدُ ١/ ٣٤٢.

<sup>(</sup>٦) سبق البيت وتفسيره في مادة الخُشْكان.

<sup>(</sup>V) انظر القاموس المحيط مادة «القَبُّحُ» ١/٢١١.

 <sup>(</sup>A) انظر القاموس المحيط مادة القِنْفِج ١/٢١١.

بهم خُزْرَ العُيونِ، عِرَاضِ الوُجوهِ. ويقال إنَّ «قَنَطُورَاءَ» كانت جاريةً لإبراهيم فولدتْ له أولاداً، والتُرْكُ من نَسْلِهَا(١).

و «القَبَاءُ» (٢): قال بعضُهم: هو فارسيّ معربٌ. وقيل: هو عربيٌّ. واشتقاقُه من «القَبْوِ» وهو الضَّمُّ والجَمْعُ.

و «القَفَدَانُ» (٣) بالتحريك: فارسيّ معربٌ. قال ابنُ دُريدٍ: هو خَرِيطَةُ العَطَّارِ. وأَنشَدَ

## في جَوْنَةِ كَقَفَدَانِ العَطَّارُ (١٤)

و «القُسْطَارُ» و «القِسْطَارُ» بضم القاف وكسرها: هو الميزان. وليس بعربيُّ. ويقال للذي يَلِي أمور القرية وشؤُونَها «قُسْطَارٌ» وهو راجعٌ إلى معنى الميزان. وقال قومٌ: «القُسْطَارُ»: الصَّيْرَفِيُّ. وقالوا: التاجرُ.

و «القِهْزُ»: قال أبو هِلاَلِ: هو أعجميَّ معربٌ. ويقالَ «القَهْزُ» بفتح القافِ، لُغتانِ. قال أبو عُبيَدِ: هي ثيابٌ بيضٌ يَخْلِطُها حريرٌ (٢٠). وأنشدَ لِذِي الرمُّةِ (٧٠):

من الزُّرْق أو صُفْعٍ كَأَنَّ رُؤُوسَهَا من القِهْزِ والقُوهِيِّ بِيضُ المَقَانِعِ<sup>(^)</sup> وقال الراجزُ يصف حُمِرَ الوحش:

<sup>(</sup>١) وفي القاموس: وينو قَنْطُوراء الترك أو السودان أو هي جارية لإبراهيم (ص) من نسلها التُرك. مادة القَنطَرة / ١٢٦/٢.

<sup>(</sup>٢) انظر القاموس المحيط مادة قباً ٣٧٨/٤.

 <sup>(</sup>٣) في القاموس: القفداء والقفدانة بالتحريك: غلاف المكحلة وخريطة من أدم للعطر وغيره. ومادة قفد / ٣٤١.

<sup>(</sup>٤) الجَوُن هنا: الأحمر.

<sup>(</sup>٥) لا أصل لما ذكر المؤلف في هذه المادة فقد ورد ني القاموس المحيط مادة القَسْطَرى: القَسْطَر والقَسطار بفتح القاف فيها كلها ومعناه ناقد الدراهم. القاموس ٢/ ١٢١. أما الذي معناه الميزان فهو القسِطاس وقد سبق الحديث عنه في مادة قسطاس من هذا التحقيق.

 <sup>(</sup>٦) وفي القاموس: القَهز ويكسر ومثله القَهْزي ثياب من صوف أحمر وربما يخالطه الحرير مادة قَهْزَ
 ٢٥ / ١٩٥ .

<sup>(</sup>٧) البيت في اللسان ج ٥/ ٣٩٨.

 <sup>(</sup>A) يصف ذو الرمة الصقور والبزاة بالبياض. والصُّقع: ج أصقع وعقاب أَصْقع في رأسه بياض. ـ والقوهي:
 ثياب بيض والمقانع: أَغْطيةُ الرأس.

كَأَنَّ لَوْنَ القِهْزِ في خُصُورِهَا والقُبْطُرِيِّ البِيض في تَأْزُيرِها(١)

وقال الليثُ: هي ضربٌ من الثياب تُتَّخَذُ من صُوفٍ، كالمِرْعِزي<sup>(٢)</sup>، ورُبَّما خالطه حريرُ.

و «القُوهيُّ»(٣) و «القُوِهِيَّةُ» قيل: هي منسوبةٌ إلى قُوهِسْتانَ.

فأما تسميتهم للدّقيق من الكَنَّان «القَصَبَ» (٤) فإنه مُوَلَّدٌ. وإن لم يكن مولداً فإنه من كلام أهل الشأم وأهل مصر.

و «القُرْطَقُ» (٥): شبيهُ بالقَبَاءِ. فارسيّ معربٌ. والجمع «قَرَاطِقُ». ورَوَى الحربيُّ قال: دَعَا أَبُو الفُرَاتِ الحَسَنَ، فلمَّا وُضِع الطعامُ جاءَ الغلامُ وعليه «قُرْطَقٌ» أبيضُ، فقال: أخذت زِيَّ العَجَمِ؟! وأصلهُ بالفارسية «كُرْتَهُ» كما قالوا «إِبْرِيقٌ» وإنما هو «إِبْرِيهُ».

و «قُبَاذُ» (٦): مَلِكٌ من ملوك الفُرس. أعجميّ. وقد تكلمت به العربُ قديماً. قال عَدِيُّ بن زيدٍ يذكر مَن هَلَك:

سَلَبْنِ نَ قُبُاذاً رَبَّ فارِسَ مُلْكَهُ وحَشَّتْ بِكَفَّيْهَا بَوَارِقُ آمِد (٧)

أو حاتم: قال الأصمعيُّ: يقال هذه «قِمْطَرَةٌ» مخففة، و«قِمَطْرٌ» ( أولُهما مكسورٌ، فقلتُ فـ «قُمَّطْرَةٌ » أولُها مضمومٌ والميمُ شديدةٌ؟ فقال: هو أعجميّ معربٌ.

فأمًا «القَلْسُ» (٩) لضرب من الحِبَالِ فليس بعربي صحيح. قال أبو هِلاَلٍ: و «القَارُ» و «القِيرُ»: معربانِ (١٠٠).

<sup>(</sup>١) القُبْطُريُّ: ثياب كتان بيض والرجز في اللسان ٧/ ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) المَرْعزي: اللين من الصوف.

<sup>(</sup>٣) القوهي: ثياب بيض. القاموس المحيط مادة قاه ٤/ ٢٩٢.

<sup>(</sup>٤) القَصَبَ: كل نبات كانت ساقه أنابيب والدّر الطيب المرصع بالياقوت وشُعَب الرثة وثياب من كتان رقاق ناعمة وانظر لها معانى أخراً كثيرة في المعجم الوسيط مادة قصب ٧٤٤/٢.

 <sup>(</sup>٥) القُرْطق: لباس معروف معرّب كُرْتَه. القاموس مادة القُرُطق ٣/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٦) قُبَاذ: أبو كسرى الملك الفارسي المشهور القاموس مادة قُباذ ١/٣٧٠.

<sup>(</sup>٧) حَشَّ النار: أوقَدها. ـ آمد: أعظم مُدُن ديار بكر والبيت في شعراء الجاهلية ص/ ٤٧٣.

<sup>(</sup>٨) القَمِطْر: البعير الشديد الصلب أو الضخم اللغوي. ثم أطلق على السَّفَط تصانُ به الكتب. وهي عربية انظر القاموس المحيط مادة القِمِيطُرُ.

<sup>(</sup>٩) في القاموس: القَلْس: حبل ضخَم من ليف أو خوص أو غيرهما. مادة القَلْس ٢/ ٢٥١.

<sup>(</sup>١٠) القار والقير: الأكيد أنهما عربيّتان. ففي القاموس المحيط: القِير والقار: شيء أسود يُطْلَى به السُّفن =

«القِرِلَّىٰ»: الطائر الذي يَصطادُ السَّمكَ (١). أعجميّ معربٌ.

وقالَ: ﴿القُنَّبِيطُ﴾(٢) أظنه نَبِطيًا.

وقال الشاعرُ:

لَوْلاَ ابنُ جَعْدَةَ لم يُفْتَخ (قُهُنْدُرُكُمْ» ولا خُرَاسَانُ حتى يُنْفَخَ الصُّورُ<sup>(٣)</sup>

وقال الفرزدقُ :

وبِالعَقْرِ من رَأْسٍ يُدَهْدَىٰ ومِرْفَقِ (٥)

فكائِنْ بِ قِنْدَابِيَلِ مِن جَسَدِ لهُمْ

وهما اسما مدينتين من مُذْنِ العجمِ.

و «القَفْشُ» (٦٠): الخُفُّ فارسيّ معربٌ، وهو المقطوعُ الذي لم يُحْكَمْ عملُه. وأصلُه بالفارسية «كَفْجْ» فعُرُّبَ. وفي خَبَرِ عيسى عليه السلام: أنه لم يُخَلِّفْ إلاَّ «قَفْشَيْنِ» ومخْذَفَة (٧٠).

فأمًّا «القَرْعُ» الذي يُسَمَّى الدُّبَّاءَ فليس من كلامِ العرب<sup>(٨)</sup>. قال ابن دُريدِ: أحسِبه مُشَبَّهاً بالرأس الأقرع.

و «القَفُّورُ» و «القَافُورُ»: لغةٌ في الكَافُورِ. قال أبو بكرٍ: أحسِبه ليس بعربيِّ (٩).

و «القُرْمُ» (١٠٠): ضَرْبٌ من الشجَرِ. قال أبو بكرِ: لا أدري أعربيٌّ هو أم دخيلٌ.

والإبل أو هما الزّفت مادة القِيرُ ٢/ ١٢٨.

(٢) القُّبْيطُ: أغلظ أنواع الكُرنب. القاموس المحيط مادة القُبْيط ٣٩٦/٢.

(٤) إلبيت من قصيدة في ديوانه ص ٣٩٨ ط دار الكتب العلمية.

(٥) قَنْدابيل: مدينة بالسند. والعَقر موضع قرب بابل.

(٧) المُذَقة: المقلاع.

(٩) القَفُّور والقافور: وعاء طَلع النخل وضرب من النبت. القاموس مادة قفَر ١٢٥/٢ فالكلمتان عربيتان
 وكذلك الكافور.

(١٠) القُرْم: ضربٌ من الشجر الذي ينبت في قاع البحر القاموس مادة قَرَم ١٦٤/٤.

<sup>(</sup>١) وعرف عن هذا الطائر شدة حَذَره فمنه المثل: أحزم من قِرلًى أو أحذر إن رأى خيراً تدلّى وإن رأى شرًا تولّى. انظر القاموس مادة القرلَّى ٣٧/٤.

<sup>(</sup>٣) قُهُنْدُّز: بضم القاف والهاء والدال أربعة مواضع في خراَسان وهو معرَّب ولا يوجد في كلامهم دال ثم زاي لا فاصلة بينهما. انظر القاموس المحيط مادة قُهُنْدُزُ ٢/١٩٥.

 <sup>(</sup>٦) وفي القاموس: القَفُش: ضرب من الأكل والخفّ القصير والضرب بالعصا والسيف وهو معرّب كفس. مادة القَفْش ٢/٢٩٦.

 <sup>(</sup>٨) القَرْع: جنس نباتات زراعية منه أنواع تزرع لثمارها وأخرى للتزيين وأكثر ما تسميه العرب الدُّباء انظر
 المعجم الوسيط مادة قَرَّع ٢/ ٧٣٥ وانظر القاموس مادة قَرَّع ٣/ ٦٩ والواضح أن الكلمة عربية.

وأمَّا «القِنَّارَةُ» فليس من كلام العربِ(١).

و «القِرْمِزُ»: أعجميّ معربٌ (٢). وقد تكلموا به قديماً.

قال أبو بكرٍ: و«القِنْطَارُ»: معروفٌ (٣). النون فيه ليست أصليةً. واختلفوا فيه. فقال أبو عبيدةً: مِلْءُ مَسْكِ ثَوْر من ذهب. وقال قومٌ: ثمانون رَطِلاً من ذهب. وأحسِب أنه معربٌ.

و «القِرْقِسُ» (٤): طِينٌ يُخْتَمُ به. فارسيّ معربٌ. يقال له بالفارسية «جِرْجِشْتْ».

و «قَيْصَرُ» (٥٠): اسمٌ أعجميّ. وهو اسمُ مَلِكِ الرُّومِ، كما أنّ تُبَعاً للعربِ، وكِسْرَى للفُرْس، والنَّجاشيَّ للحبشةِ. وقد تكلمت به العربُ قديماً. قال امرؤُ القيس<sup>(١٠)</sup>:

بَكَى صاحِبي لمّا رأى اللَّرْبَ دونَه وأَيْقَ نَ أنَّ الْأَحِقَ انِ بقَيْصَ رَا وقال جريرٌ (٧٠):

إذا افْتَخَرُوا عَـدُّوا الصَّبَهْبَـذَ منهـمُ وكِسْرَى وآلَ الهُـرْمُـزَانِ وقيصْرا و«القُرْقُورُ» (٨): ضَرْبٌ من السُّفُنِ، أعجميّ. وقد تكلمت به العربُ. قال الراجزُ (٩): فُـرْفُـورُ سَـاجٍ سَـاجُـهُ مَطْلِيُّ بِالقِيـرِ والضَّبَّاتِ زَنْبُـرِيُ (١٠) و «القِرْمِرُ»: صِبْغٌ أحمرُ أَرْمَنيٌّ. يقال إنه عُصَارَةُ دُودٍ يكون في آجامهم (١١).

<sup>(</sup>١) القِنَّارة: الخشبة يعلق عليها الجزار اللحم (اللَّسان ٥/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) القِرْمِز: صبغ أحمر يقال إن يستخلص من دود القرمز. انظر القاموس المحيط مادة القِرْمُز ٢/ ١٩٤.

<sup>(</sup>٣) انظر معاني المادة الكثيرة في القاموس المحيط مادة القنطرة ٢/ ١٢٦ والقنطار المعروف هو وزن قيمته مائة رطل. علماً وكما يبدو ومما ورد في القاموس في المادة السابقة ـ أن الأقوال في قيمة هذا الوزن كثيرة ولم تتفق على مقداره وقد ذكرت الكلمة في القرآن الكريم في أكثر من موضع مما يرجح أنها عربية وليست معربة.

<sup>(</sup>٤) القرقس: قد يطلق أيضاً على صِغارالبعوض والبقّ. انظر الفاموس مادة قَرَس ٢٤٨/٢.

<sup>(</sup>٥) انظر القاموس المحيط مادة قصر ٢/ ١٢٣ والمعجم الوسيط مادة قصر ٢/ ٧٤٦.

<sup>(</sup>٦) سبق ذكر البيت في مادة الدروب من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٧) سبق ذكر البيت في مادة الصَّهُبَذ من هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>A) وفي القاموس مادة قرّ ٢/ ١٢٠: القَرْقُور: السفينة أو الطويلة أو العظيمة.

<sup>(</sup>٩) البيت للعجاج وهو من رجز طويل في ديوانه (٢: ٦٦-٧٧) من مجموع أشعار العرب.

<sup>(</sup>١٠) الضبات: ج ضبَّة وهي الحديدة العريضة يُضَبّ بها الخشب الزنبري: الضخم والثقيل من الرجال والسُّفن.

<sup>(</sup>١١) سبق ذكره قبل قليل من الصفحات مادة القُرمز أيضاً فهي مكررة.

و التَّعْطُونُ : أعجميّ معربٌ . هو بيتٌ في جَوْفِ بيتٍ . وهو المُخْدَعُ بالعربيةِ (١) . قال أبو دَهْبَلِ الجُمَحِيُّ (٢) :

قُبَّةٌ من مَرَاجِلٍ ضَرَبَتْهَا عند حَدَّ الشتاء في قَيْطُونِ المَرَاجِلُ»: ضَرْبٌ من بُرُودِ اليَمَن.

ومن صفات العجوزِ «القَنْدَفِيرُ»: يقال: عجوزٌ قَنْدَفِيرٌ. أعجميّ معربٌ (٣).

و «قُطْرُبُّلُ»: كلمة أعجمية، وليس لها مثالٌ في كلام العرب البتة ولا تُوجَدُ في الشعرِ القديم، وإنما ذكرها المُحْدَثُونَ (٤٠).

ورجل «قُرْبُزُ» للجُزبُرُ<sup>(ه)</sup>.

قال الليثُ: و«القَزُّ» معروف (٢٠). كلمة معربة . قال الشاعر:

كَ أَنَّ خَدِزًا فَ وَقَ وَقَ زًّا وَفُ رُسُا مَجْشُ وَةً إِوَزًّا

وقال: «القَاقَرَّةُ»: إناء من آنية الشراب (٧٠). وهي «القَاقُوزَةُ» و«القَازُورَةُ» (^^ أيضاً. ويقال إنها معربةٌ. وليس في كلام العرب ما يَفْصلُ ألفٌ بَيْنَ حرفين مِثْلَيْنِ ممَّا يَرْجِعُ إلى بِنَاءِ «قَقَّزَِ» ونحوه.

و «الْقَاقُزَانُ» (٩): ثَغْرٌ بِقَزْوِينَ، تَهُبُّ في ناحيتِه ريحٌ شديدةٌ. قال الطِّرِمَّاحُ: بِفَسَعَ السَّرِمَاءُ: بِفَسَعِ السَّرِيَ القَاقُ زَانِ (١٠)

- (١) انظر القاموس المحيط مادة قَطَنَ ٢٦٢/٤.
  - (۲) ویروی لعبد الرحمٰن بن حسّان.
- (٣) معنى قندفير: الضخم أو عظيم الرأس وهو معرَّب كنَّدَة بير. القاموس مادة القَنْدُفير ٢٢٦/٢.
  - (٤) قطرئل: قرية بين بغداد وعكبرة. ينسب إليه الخمر القاموس مادة قُطرُئل ٣٩/٤.
    - (٥) هو الخَبُّ الخبيث (المحيط) مادة قُرْبُرُ ٢/ ١٩٣.
- (٦) هو الإبريسم. والأرجح أنه عربي كما يرى ابن دريد وفي القاموس أيضاً: القز: الوثب والانقباض للوثب وإباء النفس الشيء مادة القزرُ ٢/ ١٩٤٨.
  - (٧) وفي القاموس: القامُزَّة: قَشْرَبة أو قلح أو الصغير من القوارير والطامس مادة قزز ٢/ ١٩٤
- (٨) القازوزة: قدح كالقارورة الصغيرة، والفنجان يشرب به الشراب، وشراب مرطّب يُتّخذ من الماء الغازي والسكّر وكلّه معرب. انظر المعجم الوسيط مادة قَزز ٢/ ٧٣٩.
  - (٩) ضبطت في القاموس القاقزًان. ماد قَزَز ٢/ ١٩٤.
  - (١٠) هذا عجز بيت وصدره: طربت وشاقك البرق اليماني. والبيت في ديوانه ص/ ١٧٤.

و «القَصْعَةُ» (١): عربيةٌ. وقال بعضُهم إنها فارسيةٌ معربةٌ، وأصلُها «كَاسَهُ». والأوّل أصحُّ.

وكذلك «القَفَصُ» (٢): عربيٌّ صحيحٌ. وهو من قولهم (قَفَصْتُ الشيء»: إذا جمعته، ومن قولهم «قَفَصْتُ الشيء»: إذا جمعته، ومن قولهم «قَفَصْتُ الدَّابَّة»: إذا شَدَدتَ أربعَ قوائمه. وكلُّ شيءِ اشتبك فقد «تَقَافَصَ». وفي الحديث: «في قُفْصٍ من الملائكة» أي: في جماعةٍ مشتبكةٍ. وقال بعضُهم: هو فارسيٌّ معربٌ، وأصله «كَبَسْت» (٣).

و «القَبَّانُ» (٤) قال أبو حاتم: هو فارسيّ معربٌ. قال: ولو كان «القَبَّانُ» عربيًّا كان اشتقاقُه من «القَبِّ» و «القَبيب» وهو ضَرْبٌ من الصوتِ.

قال أبو هلالي: و«القَفِيزُ» : أظنه أعجميًا معرباً (٢٠). والجمع «قُفْزَانٌ».

ويقالِ رَصَاصٌ «قَلَّعِيٌّ»(٧) بفتح اللام، والإسكانُ قليلٌ. وهو فارسيٌّ وأصلُه «كُلَّهِي».

و «القُفْلُ» قال أبو هلالٍ: قيل إنه فارسيّ معربٌ. وأصله كُوفَلْ». وعندنا أنه عربيٌّ (^^)، من قولك «قَفَلَ الشيءُ»: إذا يَبِسَ.

و «القُرْطَاسُ» قد تكلموا به قديماً. ويقال أن أصلَه غير عربيِّ (٩).

 <sup>(</sup>١) القَصْعَة: الصَحْفة ج قَصَعَات والكلمة عربية ولا دليل على أنها فارسية معربة انظر القاموس مادة قصع ٧١/٣.

 <sup>(</sup>٢) القفص: محبس الطير وأداة للزرع يُنْقَل فيه البُّر إلى أماكن الكُدْس وانظر لها معاني كثيرة في القاموس المحيط مادة قفص ٢/ ٣٢٦.

 <sup>(</sup>٣) لا دليل على هذا القول والكلمة واضحة العروبة ومن مادة عربية خالصة. انظر المادة السابقة في القاموس ٢٢٦/٢.

<sup>(</sup>٤) القَبَّان: القَسطاس والأمين وبلد باذربيجان انظر القاموس المحيط مادة قَبَنَ ٤/ ٢٥٩.

 <sup>(</sup>٥) القفيز: مكيال ثمانية مكاكيك ومن الأرض قدر ماثة وأربع وأربعين ذراعاً ج أقفزة وقفزان. القاموس المحيط مادة قَفَز ٢/ ١٩٤٤.

<sup>(</sup>٦) ظِن غير صحيح ولا دليل عليه في معاجم اللغة.

 <sup>(</sup>٧) قَلْعيّ: بسكون اللام وفتحها نسبة إلى مكان معيّن فيه منجمٌ يُقْلعُ من الرصاص أو إلى قلْعةِ اشتهرت به
 (اللسان ٨/ ٢٩٠ ـ ٢٩٤) وانظر القاموس المحيط مادة قَلَعَ ٣/ ٧٥.

 <sup>(</sup>٨) والدليل على عروبة الكلمة ما جاء في القاموس: ٤٠/٤. والقُفْل: شجر حجازي والحديد الذي يغلق به
 الباب جمع أقفال وأقفل وقفول والقافل اليابس الجلد والكف، والكلمة قرآنية أيضاً وردت في القرآن بصيغة الجمع في سورة القتال آية ٢٤ (أم على قلوب أقفالها).

<sup>(</sup>٩) وهذا قول غير صحيح أيضاً، ففي القاموس: القُرطّاس (مثلثة القاف) الصحيفة من أيّ شيء والجارية =

وفي حديث عُليّ عليه السلام: أنه سأل شُرَيْحاً مسألةً فأجاب بالصواب، فقال له عليّ : «قالُونْ» (١). أي أَصَبْتَ، بالرُّومية.

وفي حديث عبد الرحمٰن (٢): أَجِئتُمْ بها «هِرَقْلِيَة» و«قُوقِيَّة» تُبَايِعُونَ لأبنائكم؟! قال «قُوقِيَّة» تُبَايِعُونَ لأبنائكم؟! قال «قُوقِيَّة» يريد البَيْعَةَ للأولادِ، سُنَّةَ مُلوك العَجَم.

و «قُوقُ»: اسمُ مَلِكِ من ملوك الرومِ، واليه تُنْسَبُ الدنانيَرُ «القُوقِيَّةُ»(٣)، كما نُسِبَت «الهرْقَلِيَّةُ» إلى «هِرَقْلَ». قال كُثَيِّرُ<sup>(٤)</sup>:

تَـرُوقُ العُيـونَ الناظِراتِ كَأَنَّها ﴿ وَفْلِيُّ وَذْنِ آحِمرُ اللَّونِ راجِحُ

وكانت الدنانيرُ في صدر الإسلام تُحمل من بلاد الرُّوم. وكان أوّلَ مَن ضَرَبها للمسلمين عبدُ الملك بن مَرْوَانَ.

و «القَوْصَرَةُ» (٥) قال أبو بكر: لا أحسِبها عربية محضة. وإن كانوا قد تكلموا بها. وقد جاءت في الشعر الفصيح. قال الراجزُ:

أَفْلَحَ مَنْ كَانَت لَه قَوْصَرَهُ يَأْكُلُ منها كَلَّ يَـوم مَرَّةُ (١)

و (القُوسُ): الصَّوْمَعَةُ (٧). فارسيُّ معربٌ. وقد تكلموا به. قال الشاعرُ:

عَصَا قَسَّ قُوسِ لِينُها واعتدالُها

وهو في شعر جريرِ أيضاً <sup>(۸)</sup>.

البيضاء والناقة الفتية وبردٌ مصري وغير ذلك من المعاني كما وردت الكلمة في القرآن الأنعام: ٧ وانظر
 القاموس مادة القرطاس ٢٤٨/٢.

<sup>(</sup>١) في القاموس: قالون: لقب راوي نافع رومية ومعناها الجيد. مادة قَلَنَ ٤/٣٦٣.

<sup>(</sup>٢) هو عبد الرحمٰن بن أبي بكر.

<sup>(</sup>٣) والقوق أيضاً: الفاحش من الرجال وطائر مائي طويل. انظر القاموس مادة قَوَق ٣/ ٢٨٩.

<sup>(</sup>٤) كُثيِّر: هو كُثيَّر بن عبد الرحمٰن الخزاعي شاعَر عاشق عرف بكثيّر عزَّة اتصل بعبد الملك بن مروان فأكرمه توفي سنته ١٥٠ هـ. انظر الشعر والشعراء ١/ ٤٨٠.

<sup>(</sup>٥) القَوْصَرَة: وتَخفَّف وعاء للتمر وكناية عن المرأة. انظر القاموس مادة قَصَرَ ٢/ ١٢١.

<sup>(</sup>٦) ينسب هذا البيت للإمام علي عليه السلام (وقد ذكره ابن منظور في اللسان ج ٥/ ١٤٠ وقد أراد بالقوصرة المرأة وبالأكل النكاح).

<sup>(</sup>٧) والقوس أيضاً: بيت الصائد وزجر الكلب ووادٍ. انظر القاموس المحيط مادة قومس ٢/ ٢٥٢.

<sup>(</sup>۸) انظر دیوانه ص ۲۳۸.

#### باب الكاف

«الكَرْدُ»: العُنْقُ(١). وهو بالفارسية «كَرْدَنْ». قال الفَرَزْدَقُ(١):

وكُنَّا إذا القَيْسِيُّ نَـبُّ عَتُـودُه ضربناه دُونَ الْأُنْثَيَيْنِ على الكَرْدِ

«العَتُودُ» من أولاد المعزِ: ما رَعَى وقَوِيَ. وانَبَّ»: صاحَ: يقال انَبَّ التيسُ نَبِيباً» وهو صوتُه عند السَّفَادِ. والأنثيانِ» الأُذُنَانِ<sup>(٣)</sup>.

ويقال للحانوت «كُوْبُعِ» (٤) و«كُوْبُقُ». وهو معربٌ. وأصله بالفارسيّة «كُوْبَهُ». قال الشاعرُ:

لاغَـرْثَ ما دام في السُّوق كُـرْبُج في وما دامَ في رِجْل لِحَيْدَانَ أَصْبَعُ (٥)

و «الكُرَّزُ» (١٠): البَازِي. وهو الرجل الحاذِقُ. وأصله بالفارسيّة «كُرَّه». قال ابنُ دُريدِ: «الكُرَّزُ»: الطائرُ الذي يَحُولُ عليه الحوْلُ من طُيور الجوارح، وأصله «كُرَّه» أي حاذقٌ، فعُرِّب، فقيل «كُرَّزُ». قال الراجزُ (٧٠):

لمَّا رأتنِيْ راضياً بالإهْمَادُ لا أَتَنَحَى قاعداً في القُعَّادُ (^) كالكُرِّز المربوطِ بين الأُوْتَادُ

<sup>(</sup>١) والكَرُد أيضاً: السَّوْق وطرد العدو والقطع القاموس مادة الكَرْد ١/ ٣٤٥.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ص ١٦٠ ط دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٣) وتأتي الأنثيان بمعنى الخُصيتين، وهو الأكثر.

<sup>(</sup>٤) كُرْبَج: الحانوت أو متاع حانوت البقَّال القاموس مادة الكُرْبَح ٢١٢/١.

<sup>(</sup>٥) البيت مجهول القائل، وحَيْدان غير معروف. والشطر الأولَّ مُخْتلٌ، ويبدو أن صوابه «ولا غَرْثَ إمَّا دام في السُّوق كُربجٌ».

<sup>(</sup>٦) انظر المادة في القاموس مادة كَرَزَ ٢/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٧) البيت لرؤبة (لسان العرب ٥٠٠/٥ مادة (كرز) وروايته فيه:

لما رأتني راضياً بالإهماد كالكرز المربسوط بين الأوتاد

<sup>(</sup>٨) الإهماد: الإقامة.

والطاثرُ يُكَرَّزُ، قال رُؤْبَةٌ (١):

رأيتُ محما رأيت النَّسْرَا كُرِّزَ يُلْقِي قادِمَاتٍ عَشْرَا(٢)

قال الليث: «الكشمَخَة»: بَقْلَةٌ تكونُ في رِمَالِ بني سعدٍ، تُؤكلُ، طيبةٌ رَخْصَةٌ. وفَسَرَها الدِّينَورِيُّ في كتابه، كما فَسَّرَ الليثُ، ثم قال: وقيل هي المُلاّحُ<sup>(٣)</sup>. قال: وأهل البصرة يسمونَ المُلاَّحَ بالبصرة «الكُشمَلَخَ» وقال بعضُ البصريين: هي اليَّنَمَةُ (٤). قال الأزهريُّ: وأنا أحسبُ أن «الكَشمَخَة» نبطيةٌ، أَقَمْتُ في رمال بني سعدٍ شَتْوَةً فما رأيتُ كَشْمَخَةً ولا سمعتُ بها، ولا أراها عربيةً.

وكذلك «الكَشْخَنَةُ» (٥) مؤلدةٌ وليست بصحيحةٍ.

و (كِسْرَىٰ) أفصحُ من (كَسْرَىٰ) والنَّسَبُ إليه (كَسْرَويُّ) بفتح الكاف. وهو اسمٌ أعجميٌّ. وهو بالفارسية (خُسْرَوْ) (٦) وقد تكلمت به العربُ. قال عَدِيًّ (٧):

أين كِسْرَى الملوكِ أَبُوسا سانَ أَمْ أين قبلَه سابُورُ وقال عَمْرُو بن حسانَ:

وكِسْرَى إِذْ تَقَسَّمُ لُهُ بُئُوهِ بِأُسِيافٍ كِمَا اقْتُسَمَ اللَّحَامُ (٨)

ويجمع اكُسُورًا) والْكَاسِرَ، والْكَاسِرَةُ) أيضاً (٩).

و «الكَوْسَجُ» فارسي معربٌ. وقال بعضهم «كَوْسَق». وكان الأصمعيُّ يقول: «الكَوسَجُ»: النّاقِصُ الأسنان. قال أبو بكر: الأسنانُ والأضراسُ اثنان وثلاثون، فإذا نَقَصت

<sup>(</sup>١) ليس في ديوانه وقد أورده صاحب اللسان (٥/٤٠٠).

 <sup>(</sup>٢) القادمات: قوادم الطير وهي الريشات الكبار في تُقدّم جناحه.

 <sup>(</sup>٣) والمعنيان في اللسان مادة الكَشْمَخَة ٣ ٤٩.

<sup>(</sup>٤) اليَنَمَة: نبات يختبر في الجراحات. انظر القاموس مادة يَنَمَ ٤/ ١٩٥.

<sup>(</sup>٥) الكَشْخَنَة: الدياثة ومَّنها الكَشِخْنات: الدَّيوث. انظر القاموس المحيط مادة الكَشْخنات ١/٢٧٧. واللسان ٣٨/١٣

<sup>(</sup>٦) وخُرُو بالفارسية تعني الواسع الملك. انظر القاموس مادة كسر ٢/ ١٣١.

<sup>(</sup>٧) سيق ذكر البيت في مادة أنوشروان من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٨) اللُّحام: جمع لحمَّ ويجمع أيضاً على لحوم وألحم ولُخمان. انظر القاموس مادة لحم ١٧٦/٤.

<sup>(</sup>٩) وزاد في القاموس: كساسرة وكل هذه الجموع على غير قياس لأن قياسه كسرون بفتح الراء. انظر القاموس مادة كسر ٢/ ١٣١.

فهو «كَوْسَجٌ». قال الأصمعيُّ: ومن الفارسيِّ المعربِ «الكَوْسَجُ» و«الجَوْرَبُ» و«الجَوْسَقُ». وهو بالفارسية «كُوسَهُ» و«كَوْرَبْ» و«كَوْشَكْ»، فجعلوا الكاف جيماً. وكذلك «الكَوْسَجُ»: اسمُ سمكةٍ من سَمكِ البحر. فارسيِّ معربٌ. واسمه بالعربية «اللُّخْمُ»(١).

فأما «الكُرْدُ» (٢) أبو هذا الجيلِ الذين يُسمَّوْنَ «الأكْرَادَ» فَزَعم النسَّابُون أنه «كُرْدُ بن عَمْرِو بن عامرٍ» وقال ابن الكلبيِّ: هو «كُرْدُ بن عمرٍو مُزَيْقِيّاءَ بن عامرٍ ماءِ السماءِ» وقال أبو اليَقْظَانِ: هو «كُرْدُ بن عمرو بن عامرِ بن ربيعة بن عامر بن صَعْصَعَةَ» (٣). قال أبو بكرٍ: فإن كان عربيًا فاشتقاقُ اسمه من «المُكَارَدَةِ» وهي مثلُ المطاردة في الحرب، «تَكارَدَ القَومُ تَكَارُدًا».

قال: و «الكِدْيَوْنُ»: عَكَرُ الزَّيْتِ. لا أحسبه عربيًا صحيحاً (1). غير أنه قد تكلمت به فصحاءُ العرب. قال النابغةُ يصف الدُّروعَ (٥):

عُلِينَ بِكِـدْيَـوْنِ واشْعِـرْنَ كُـرَّةً فَهُنَّ إِضَاءٌ صافِياتُ الغِلاَثِـلِ (٢)

قال الأزهريُّ: و «الكُسْبَجُهُ»: الكُسْبُ (٧). معربٌ.

ابن دريد: فأمَّا «الكَافُورُ» المشمومُ من الطِّيب فأحسِبه ليس بعربيُّ محض (^)، لأنهم ربما قالوا «القَفُّور» و «القَافُور» ( ( ( ) ) . وقد جاء في التنزيلِ: ﴿كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا﴾ ( ( ) ) . والله أعلمُ يمحه.

<sup>(</sup>١) الكوسَجُ: سمكُ القرش أو سمك المنشار. والكؤسّج الذي لحيته على ذقنَيْه لا على عارضيه. والكوسج أيضاً ويُضَم البطيء من البراذين انظر القاموس المحيط مادة الكُوْسَجْ ١/٢١٢.

<sup>(</sup>٢) انظر المادة في القاموس المحيط مادة كرد ١/ ٣٤٥. وفي اللسان ٣/ ٣٧٩.

<sup>(</sup>٣) هذا يعني نسبة الأكراد إلى عرب اليمن.

<sup>(</sup>٤) الأرجح أنه عربي: فالكَدَنُ والكدر والكدل واحد وهو التراب الدقيق على وجه الأرض وقد يكون منه الكِدْيَون. انظر القاموس المحيط مادة كَدِنَ ٢٦٤/٤٤. وفي لسان العرب ١٣/ ٣٥٥.

<sup>(</sup>٥) البيت في اللسان ٢٥/ ٣٥٧ ورواية البيت فيه: علين بكمديسون وأبطن كرة فهن وضاءً صافيات الغلائل

<sup>(</sup>٦) أَشْعِرْنَ: نُوْرِ عليهُنَ. ــ الْكرّة: بعرٌ يحرق ثُم تجلى به الدروع لئلا تصدأ إضاء: ج أضاة وهي الغدير ــ الغلائل: ج غلالة وهي المسامير التي تجمع بين رؤوس الحلق وقيل: بطائن تلبس تحت الدرع.

<sup>(</sup>٧) الكُسْب: عصارة اللهق، أو هو الكُسْبة القاموس مادة كَسَبَ (١٢٨/١).

<sup>(</sup>٨) الكافور: أصله عربيّ من كَفَر أي سَتَر ووعاء الطّلع كافور. والكافور الذي هو الطيب أخلاطٌ تجمع وتركبّ من كافور الطّلم.. (اللسان ١٤٤/٥) والقاموس مادة كَفَرَ ٢/ ١٣٢.

<sup>(</sup>٩) انظر هذه المادة فيما سبق.

<sup>(</sup>١٠) سورة الإنسان، الَّاية: ٥.

قال: وأهل الشأم يُسَمُّون القرية «الكَفْرَ». وليست بعربية (١). وأحسِبُها سريانية معربة. وفي الحديث عن أبي هريرة أنه قال: لَيُخْرِجَنَّكُمُ الرُّومُ منها كَفْراً كَفْراً. ورُوي عن معاوية أنه قال: أهلُ الكُفُورِ هم أهلُ القبورِ. قال بعضُهم: يعني بالكفور القُرَى النائية عن الأمصارِ ومجتمع أهل العلم، فالجهلُ عليهم أغلَبُ، وهم إلى البدع والأهواء المُضِلَّةِ أَسْرَعُ.

وحكى الأزهريُّ عن سعيد بن جُبَيْرِ أنه قال في قوله تعالى ﴿إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾ : غُوِّرَتْ. وهو بالفارسية كُورْبُورْ)(٢).

قال أبو بكرِ: فأمًّا «الكُورَةُ»(٣) من القُرَى فلا أحسِبها عربيةً محضةً.

وحكى في الكتاب المنسوب إلى الخليل<sup>(٤)</sup> أنّ «الكُوسَ» خشبةٌ مُثلَّثةٌ تكونُ مع النجَّارين يقيسون بها تربيع الخشب. وهي كلمةٌ فارسيةٌ (٥). قال أبو هلالٍ: وقد اشتقُّوا منها الفعلَ، فقالوا «كاسَ الفرسُ يكوُسُ»: إذا ضُرِبتْ إحدى قوائمه فوقف على ثلاثٍ.

قال الأزهريُّ: و«الكَوْسُ»(٦) أيضاً كأنها أعجميةٌ. والعربُ قد تكلمت بها. إذا أصاب الناسَ في البحر خِبُّ فخافوا الغَرَقَ قيلَ: خافوا «الكَوْسَ»(٧).

و (الكُرْكُ): جِيلٌ معروفٌ (^). وقد تكلمت به العربُ. وليس بعربيّ محضٍ.

<sup>(</sup>١) الكَفْر عربيّة وتعني السَّتر. والكافر: الزارع وجمعه كفَّار وقد جاء في التنزيل: ﴿أَعْجِبِ الْكَفَّارِ نَبَاته﴾ (الحديد ٢٠) أي الزّراع، وإن اشتركت هذه المادة مع السريانية فلا عجب لأن اللُّغتين من أصل ساميًّ واحد. وانظر المادة أيضاً في القاموس المحيط مادة كَفَر ٢/١٣٢.

 <sup>(</sup>٢) التكوير: عربيّة. وقد جاء في القرآن ﴿يكور الليل على النهار﴾ (الزُّمر ٥) والتكوير لف الشيء وضم بعضه إلى بعض. ومعناه في الآية الكريمة: ﴿إذا الشمسُ كوَّرت﴾ لفّتْ وذهب ضياؤها. (التكوير ١) وانظر القاموس المحيط مادة كور ٢/ ١٣٤٨.

 <sup>(</sup>٣) في القاموس: الكُورَة: بالضم المدينة والصُفْع جمعها كُورَ مادة كور ١٣٤/١ وهذا ما يرجح كون الكلمة عربية.

<sup>(</sup>٤) هو كتاب العين والخليل هو الخليل بن أحمد الفراهبدي إمام اللغة والنحو وواضع علم العروض.

<sup>(</sup>٥) بل هي عربيّة فالكُوس: المشي على رجل واحدة، ومن ذوات الأربع على ثلاث وتكاوس النبت التفّ. وكاسَ الرجل انقلب وكاسَهُ كبّه على رأسه ولكن (كوس) بمعنى الطبل معرّب. انظر القاموس المحيط مادة كاس ٢٥٦/٢.

<sup>(</sup>٦) الكَوْسُ: في البيع اتضاع الثمن والوكس فيه وفي السيرِ التهويد ِانظر القاموس المحيط مادة كاس ٢٥٦/٢.

 <sup>(</sup>٧) وعلق صاحب القاموس على ذلك بقوله: وقول اللّيث: الكَوْس: كلمة تقال عند خوف العزق رجمٌ بالغيب. انظر المادة السابقة.

<sup>(</sup>٨) الكُرْك: جبلٌ في الهند (الجمهرة ٣/ ١٩٢). والكَرْك جبل (اللِّسان ١٠/ ٤٨١) وقرية في لبنان. والكَرَك =

و «كَرْنَبَاءُ»: اسم موضع (۱). غيرُ عربيٍّ. وقد صَرَّفَتِ العربُ منه الفعلَ، فقالوا: «كَرْنَبُوا»: إذا ذهبوا إلى «كَرْنَبَاء». قال الراجزُ (٢):

كَــــــــرنيُــــــــــوا ودَوْلِهُـــــوا وحيــثُ شنتــم فـــاذْهَبــوا قـــد أمِــــرَ المُهَلَّـــبُ

أي: صار أميراً.

و (الكُرَّجُ) فارسيّ معربٌ (٣). وهي لُعْبَةٌ يُلعب بها. قال جَرير (٤):

لبِستُ سلاحِي والفرزدقُ لُعْبَـةٌ عليه وِشَـاحَـا كُـرَّجِ وجَـلاَجِلُـهُ (٥)

قال ابن دُريدٍ: «الكِبْرِيتُ» الذي يَتَقِدُ فيه النارُ لا أحسِبه عربيًا صحيحاً. و«الكِبريتُ الأحمرُ» يقال هو من الجوهر، ومَعْدِنُه خَلْفَ بلادِ التُّبَّتِ، وادي النَّملِ الذي مَرَّ به سليمانُ عليه السلام<sup>(1)</sup>. وجعلَهُ رُؤْبَةُ الذهبَ فقال<sup>(۷)</sup>:

هَــلْ يُنْجِيِنَــي حَلِــفٌ سِخْتِيــتُ أو فِضَــةٌ أو ذَهَــبٌ كِبْــرِيــتُ فقال قوم: غَلِطَ رُؤبةُ.

و «كَيْسُومُ»: اسمٌ أعجميّ. وهواسمُ موضع (٨). ويقال «يَكْسُومُ». وقد ذُكر في الياء.

قال أبو بكر: و«الكيمَاءُ» : معروفٌ. وهو معرَبٌ.

قلعةٌ حصينة في أطراف الشام من نواحي البلقاء انظر القاموس المحيط مادة كَرَك ٣/ ٣٢٧.

<sup>(</sup>١) كُرْنَباء: موضع في نواحي الأهواز.

<sup>(</sup>٢) نسبه ياقوت لحارثة بن بدر الفُداني، أمير البصرة... وكرنبوا أقيموا في كُرْنَباء ودَوْلبوا أقيموا في دولاب (موضع قرب كرْنَباء) معجم البلدان ٤٥٧/٤.

 <sup>(</sup>٣) وهو معرَّب كُرَّة. انظر القاموس مادة كَرَج ١/ ٢١٢.

<sup>(</sup>٤) البيت من قصيدة في ديوانه ص ٣٦٣ ط دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٥) الجلاجل: الأجراس الصغيرة.

<sup>(</sup>٦) انظر هذه المعانى في القاموس المحيط مادة الكِبْريت ١٦١١.

<sup>(</sup>٧) البيت في لسان العرب ٢/ ٧٦ وفيه: هل يعصمني.

<sup>(</sup>٨) كيسوم: قرية مستطيلة من أعمال سميساط (ياقوت).

<sup>(</sup>٩) الكيمياء: الحيلة والحذق وكان يراد بها عند القدماء: تحويل بعض المعادن إلى بعض أما عند المحدثين فهي علم يبحث فيه خواص العناصر المادية والقوانين التي تخضع لها. انظر المعجم الوسيط مادة الكيمياء ٨١٤/٢.

و اكْرْبَلاَءُ»: أعجميّ معربٌ. وهو الموضعُ الذي قُتل فيه الحسينُ بن عليّ رضي الله عنهما(١).

قال ابن السَّرَّاجِ: و«الكُرْكُمُ»: أعجمي معربٌ. وهو الزعفرانُ<sup>(۲)</sup>. الواحدةُ «كُرْكُمَةٌ». وفي الحديث: «تَغَيَّر وَجهُ جِبريل حتى عاد كأنه كُرْكُمَةٌ».

قال الأصمعيُّ: تقول العربُ: «كِيَلجَةٌ» (٣) و «كِيلَكَةٌ» و «كِيلَقَةٌ» و (قِيلَقَةٌ». والجمع «كَيَالِجُ». وقد أدخلوا الهاءَ أيضاً (٤).

تقول العربُ: «قُرْبُتُقٌ» و«كُرْبُقٌ» و«كُرْبُعٌ» ( ( كُرْبُعُهُ ( ) . والجمع «كَرَابَجُ». و (القُرْبُقُ»: دُكَّانُ البَقَّالِ<sup>(٦)</sup>.

و **«كَرُمَانُ» (٧)** بفتح الكاف: اسمُ مدينةٍ من مدن فارسَ وقد ذكرتْها العربُ في أشعارها. قال جريرٌ<sup>(٨)</sup>: [الطويل]

تَرَكْتِ بِنَا لَوْحًا ولو شِثْتِ جادَنا بُعَيْدَ الكَرَى ثَلْجٌ بكَرْمَانَ نـاصِحُ

«اللُّوْح»: العَطَشُ، شَبَّه ثغرها بالثلج لبياضه. و«ناصحٌ»: خالصٌ. وخصَّ كرمانَ لأنها بلادُ ثلج. قال الطّرِمَّاحُ:

أَلْيُكَ تَنَا في بعم كرْمَانَ أَصْبِحِي، (٩)

قال أبو بكر: وأحسِبُ أن «الكَبَرَ» معربٌ (١٠٠). واسمُه بالعربية الأَصَفُ.

<sup>(</sup>١) انظر القاموس المحيط مادة الكَرْبَل ٤/ ٤٥.

<sup>(</sup>٢) وفي القاموس أيضاً: الكُرْكُم: العلك والعصفر. مادة الكُرْكُم ١٧٣/٤.

 <sup>(</sup>٣) الكِيلَجَة: هي وَزْنٌ يعادل منا وسبعة أثمان المنا. والمنا رطلان (المصباح المنير للفيومي) وانظر القاموس مادة كَلَجَ ٢/٢١٢.

<sup>(</sup>٤) أي: قالوا: كيالجة.

<sup>(</sup>٥) الْكُرْبَح: الحانوت أو متاع حانوت البقَّال. القاموس مادة الكُرْبَح ١١٢/١.

<sup>(</sup>٦) القاموس مادة القُرْبَقُ ٣/ ٢٨٨.

 <sup>(</sup>٧) وفي القاموس كَرْمان وقد يُحُسَر إقليم بين فارس وسجستان. مادة كرم ٤/ ١٧٢.

<sup>(</sup>٨) البيت من قصيدة في ديوانه ص ٧٥ ط دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٩) سبق ذكر البيت في مادة بَمّ.

<sup>(</sup>١٠) الأرجح أن اللفظ عربي انظر القاموس مادة كُبُرَ ١٢٨/٢. واللسان ١٣٠/٥.

و «كَابُلُ» (١): اسمُ بلدٍ. فارسيٌّ معربٌ. وقد تكلموا به. أنشدني أبو زكرياء، قال: أنشدني ابنُ بَرْهَانَ النحويُّ (٢):

وَدِدْتُ مَخَافَةَ الحَجَّاجِ أَنَّى بِكَابُلَ في أَسْتِ شيطانٍ رَّجِيمٍ مُقِيماً في مَضَارِطِهِ أَغَنَّي: أَلاَ حَيِّ المَنَازَلَ بِالغَمِيمِ مُقِيماً في مَضَارِطِهِ أَغَنَّي: أَلاَ حَيِّ المَنَازَلَ بِالغَمِيمِ

الليث: «الكِرْبَاسُ»(٣) من الثياب: فارسي.

و «الكُذَيْنَقُ» (٤) الذي يَدُقُ به القَصَّارُ: ليس بعربيِّ. وهو الذي تدعوه العامةُ «كُوذِيناً».

و «الكِشْمِشُ»: ثَمَرُ نَبْتٍ معروفٍ بخراسانَ (٥). مُعربٌ. قال أبو الغَطَمَّشِ ـ أو المُغَطِّشِ ـ الحَنَفِئُ يذمُّ امرأتَه:

كَأَنَّ الثَّالِيلَ في وجهها إذا سَفَرَتْ بِدَدُ الكِشْمِيشِ (١)

و «الكُمَيْتُ» قال قوم: هو معربٌ عن قولهم بالفارسية «كُمَيْتَهْ»، أي: مُخْتَلِطٌ (٧)، كأنه اجتمع فيه لونانِ: سوادٌ وحُمرةٌ. وقيل أنه مُصَغَّرٌ من «أَكْمَتَ» كَزُهَيْرِ من أَزْهَرَ.

و «الكُوبَةُ»: الطبلُ الصّغيرُ المُخَصَّرُ (^). وهو أعجميٌّ. وقال محمد بن كثيرٍ: «الكُوبَةُ»: النَّرْدُ بلغة اليمين.

قال الأصمعيُّ: من الفارسيّ المعرب «الكُمَّثْرَىٰ»(٩) قال الأصمعيُّ: يقال «كُمَّثْرَاةٌ»

<sup>(</sup>١) كابُل: من ثغور طخارستان القاموس مادة كبَلَ ٤/٤٤ واللسان ٥٨٠١ ـ ٥٨٢ ومعجم البلدان ٤٢٦/٤.

 <sup>(</sup>٢) نسبهما في اللسان لقويّة بن سُلمى وهو شاعر جاهلي والأبيات إسلامية في عهد الحجاج فالخطأ ظاهر.
 (اللسان ١١/ ٨٥٢).

<sup>(</sup>٣) الكِرباس: ثوب من القطن الأبيض معرَّب فارسيته بالفتح والنسبة كرابيسي القاموس مادة الكرِّباس ٢٥٤/٢

<sup>(</sup>٤) لم تذكر المادة في القاموس.

<sup>(</sup>٥) الكِشْمِش: نوع من العنب لا بذرة له. إنظِر القاموس مادة الكِشْمِش ٢/٢٩٧.

<sup>(</sup>٦) سفرت المرأة: ألقت نقابها ـ بدد: مع بدّة: وهي القطعة المتفرقة.

 <sup>(</sup>٧) اللفظ مأخوذ من مادة كمت ومشتقات المادة كثيرة ولذا فالكلمة عربية خالصة انظر القاموس مادة الكُمَيْت: الخمر التي فيها سواد وحُمْرة.

 <sup>(</sup>A) وتطلق الكُوْبَـة أيضاً على النَّرد والشطرنج والبّربط. انظر القاموس مادة كَوَب ١/ ١٣١.

<sup>(</sup>٩) الكُمَّثْرَى: شجر مثمر من الفصيلة الوردية ويسمى الإنجاص في الشام. والجمع كُمَّثربات انظر القاموس مادة الكَمَّثْرة ٢/ ١٣٤ والمعجم الوسيط مادة كَمْثَر ٢/ ٨٠٣.

و (كُمَّثْرَى) مُنَوَّنٌ مُشَدَّد، ولم يَعرِف التخفيف. قال أبو حاتمٍ: وقد يزعمون أنه لا يجوزُ غيرُ التخفيف، فأنكرَ ذلك الأصمعيُّ، وأنشدَ (١٠):

أَكُمُّ شُرى يَسْزِيدُ الحلْقَ ضيفاً أَحَبُ إليكَ أَمْ تِيسَنُ نَضِيبُ؟

قال الأصمعيُّ: حدَّثني عُقَيْلِيٌّ قال: قيلَ لابنِ مَيَّادَة (٢) «الكُمَّشُرَى» فلم يعرفه، لأنه أعرابيٌّ، ثم فَكَّرَ وقال: ما لَهُم قاتلهم الله \_ يقولون الأُكُمُ أَثْرَىٰ!! ليست \_ والله \_ بأثْرَى ولا كرامَةً! و الأكُمُّ : المرتفِعاتُ من الأرض.

و الكَنْزُ»: فارسيٌّ معربٌ (٣). واسمهُ بالعربية «مَفْتَخٌ».

قال أبو هلالي: وقال بعضهم في «الكَتَّانِ» أنه فارسيٌّ ممربٌ (٤).

و «الكَعْكُ»: الخُبْزُ اليابسُ (٥). قال الليثُ: أحسِبه معرباً. وأنشد:

يـا حَبُّـذَا الكَعْـكُ بلحـم مَثْـرُودْ وخُشْكَنَـانٌ وسَــويــقٌ مَقْنُــودْ(٢)

ورَوَى الحَرْبِيُّ عن نصر بن عليٌّ عن سُفيان عن ابنِ سُوقَةَ عن سعيدِ في قوله تعالى ﴿وَتَزَوَّدُوا﴾(٧) قال: الكعكَ والزيتَ.

قال أبو عُبيدةً: «الكُوتِيُّ» (٨): القَصِيرُ. وهو بالفارسية «كُوتَهْ».

قال بعضهم: و (الكَامَخُ» (٩) الذي يُؤتدَمُ به: معربٌ.

<sup>(</sup>١) البيت ذكر في اللسان مادة كَمْثَر منسوباً لابن ميَّادة. ٥/١٥٢.

<sup>(</sup>٢) انظر في ترجمة ابن ميَّادة الشعر والشعراء ٢/٧٤٧.

 <sup>(</sup>٣) الكُنزُ: عربية بدلالة ورودها في القرآن الكريم وكثرة تصريفاتها اللغوية (انظر اللسان ٥/ ٤٠١)
 والقاموس مادة كَنزَ ٢/ ١٩٦٢.

<sup>(</sup>٤) الكتَّان: جمهرة اللغويين على أنها عربيَّة من الكتَّن القاموس ١/٢٦٤.

<sup>(</sup>٥) وفي القاموس: الكُعك: خبز معروف فارسى معرَّب مادة كعك ٣/٣٢٧.

<sup>(</sup>٦) مضى البيت في مادة (الخشكنان) ومادة (القند) من هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>٧) ﴿وتزودوا فإن تُحير الزاد التقوى﴾ (البقرة ١٩٧).

 <sup>(</sup>A) انظر القاموس مادة كُوَت ١٦٢/١.

<sup>(</sup>٩) أصلُ الكَمْخُ عربي ومعناه التكبر أما الكامخ فهو اسم الأدام والظاهر أنه معرَّب انظر القاموس مادة كَمَخَ ١٧٧٧.

# باب اللام

«اللَّيْسَعُ» (١) و (لُوطِّ» (٢) اسمُ النبيِّ ﷺ: أعجميان معربانِ (٣).

قال ابن دُريد: «اللَّوْزُ» المعروفُ: معربٌ (؛).

وكذلك «اللَّوْزِينَجُ» (٥) من الحلواء: معربُ أيضاً.

و «اللَّجَامُ» معروفٌ. وذَكر قومٌ أنه عربيّ (٦). وقال آخرون: بل هو معربٌ. ويقال إنه بالفارسية (لَغَامُ».

و «لَمَكُ»: اسمٌ. وليس بعربيِّ صحيح (٧).

وقال ابن الأعرابيّ: «اللُّوبِيّا» (^) مُذَكَّرٌ. ويُمَدُّ ويُقْصَرُ. يُقال: هو «اللُّوبِيّا» و«اللُّوبِياءُ» و«اللُّوبِياءُ» و«اللُّوبِياءُ» و«اللُّوبِياءُ»

ورَوَى ابن السَّكِّيتِ في كتاب الفَرْقِ، لسُرَاقَةَ البَارِقِيِّ (١٠):

فقلتُ لــه «لاَدَهْــلَ» مِلكَمْــلِ بَعْــدَمَــا رَمَـــى نَيْفَـــقَ التُّبَّــانِ منـــه بِعَــاذِرِ (١١) وقال: هذا البيتُ أوّلُه بالنَّبَطيةِ. يقولُ: لاَ تَخَفِ الجَمَلَ.

<sup>(</sup>١) فيه لغتان: اللَّيْسَعُ واليَسَعُ وقُرىء بهما في القرآن الكريم في الآيتين: (الأنعام ٨٦) و(ص ٤٨).

 <sup>(</sup>۲) انظر القاموس مادة لوط ۲/ ۳۹۸.

<sup>(</sup>٣) كان ينبغي أن يقول: وهما اسما نبيّين.

<sup>(</sup>٤) اللَّوز: عَربيّ الاسم، وقد صرّح بذلك ابن دريد في الجمهرة وابن منظور في اللِّسان والفيروز أبادي في القاموس المحيط انظر مادة لوز ٢/ ١٩٨.

<sup>(</sup>٥) اللوزينج حلواء شبه القطائف تؤدم بدُهن اللوز وقد نصَّ القاموس على أنه معرَّب انظر مادة لَوَزَ ١٩٨/٢.

<sup>(</sup>٦) اللَّجام: يرجَّح أنه عربي لكثرة تصاريفه مع أن القاموس نصَّ على أنه فارسي معرَّب.

<sup>(</sup>٧) لَمَك: اسم أَبِي نوح النبي ﷺ انظر القاموس مادة لَمَكَ ٣/ ٣٢٨.

 <sup>(</sup>٨) اللوبياء: هو البقل المعروف. انظر المعجم الوسيط مادة لوب ٢/ ٨٥٠

 <sup>(</sup>٩) الكلام في اللسان مادة لوَب ١/٧٤٥ ـ ٧٤٦.

<sup>(</sup>١٠) انظر في ترجمته الأعلام للزركلي ٣/ ٨٠.

<sup>(</sup>١١) سبق هَذا البيت في مادة (دَهْلُ). ولا دَهْلَ: لا خوف (مِـلْكَمْلِ): أصلها (مِنَ الكمْل) حذف النون في لغة عربيةٍ فصيحة ووصل الميم المكسورة باللام وحذف الهمزة. والكمل بالفارسيّة الجَمَل.

# باب الميم

«مُوسَىٰ» اسم النبي عَلَيْ وعلى نبينا أفضل الصلاة والسَّلام: أعجميٌّ معربٌ. وأصلُه بالعبرانية «مُوشَا». فـ مُوه هو الماء، وهشا» هو الشجرُ، لأنه وُجد عند الماء الشجر. قال أبو العَلاَء: ولم أعلم أن في العرب من سَمَّى «موسى» زمانَ الجاهلية. وإنما حَدَث هذا في الإسلام لمَّا نزلَ القرآنُ، وسمَّى المسلمون أبناءهم بأسماء الأنبياء صلواتُ الله عليهم على سبيل التَّبرُّكِ، فإذا سَمَّوا بموسى فإنما يَعْنُون الاسم الأعجميَّ، لا موسى الحَدِيدِ(۱)، وهو عندهم كعيسى.

قال ابنُ قُتيبة: «المِشْكَاةُ»: الكُّوَّةُ بلسان الحبشة. غيره (٢): كُلُّ كُوَّةٍ غيرِ نافذةٍ فهي «مشكاةً».

و «المُهْرَقُ»: الصحيفة (٣). وهي بالفارسية «مُهْرَةُ». وأخبرني أبو زكرياء قال: «المهارقُ»: القراطيسُ. وأصلُها فارسيّ معربٌ. وقالوا: هي خِرَقٌ كانت تُصْقَلُ ويُكْتَبُ فيها. وأصلها «مُهْرَ كَرْدَهُ» أي: صُقِلَتْ بالخَرَزِ. وقال الأزهريُّ: «المهارقُ»: الصحائفُ، الواحدُ «مُهْرَق»، وقد تكلمت به العربُ قديماً، وهو معربٌ (٤).

وكذلك «المِهْرَقَانُ» (٥). معربٌ. إنما هو «مَا هِي رُويَان». قال الشاعرُ في «المُهْرَق» (٦):

<sup>(</sup>١) موسى الحديد: الموسى الذي يستعمل في الحلاقة. وهذا عربيّ انظر القاموس المحيط مادة موسى ٢٦٣/٢.

<sup>(</sup>٢) أي: وقال غيرُه وهذا الغير هو الفيروز أبادي صاحب القاموس انظر فيه مادة شكا ٢٥١/٤.

 <sup>(</sup>٣) وزاد في القاموس: والمُهْرَق: الصحراء الملساء والجمع مَهارِق مادة هَرَق ٣٠٠/٣.

<sup>(</sup>٤) وكذلك نصَّ صاحب القاموس: انظر مادة هرق ٣/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٥) العِهْرَقَان بكسر الميم وضمّها. البحر أو الموضع الذي فاض فيه الماء وهو معرّب ما هي رويان. القاموس مادة هرق ٣/ ٣٠٠.

<sup>(</sup>٦) ذكر في اللسان ٣٦٨/١٠ في المادة السابقة منسوباً لحسّان بن ثابت وصدره: كم للمنازل من شهر وأحوال.

#### لآلِ أسماء مسل المُهرَقِ البَالي

وقال عَارِقٌ الطائيُّ (١) في الجَمْع:

وإنَّ نِسَاءً غيرَ ما قال قَائِلٌ غَنِيمة سَوْء وَسُطَهُنَّ مَهَارِقُهُ و «المُقَمْجِرُ» (٢): القَوَّاسُ. وهو «القَمَنْجَرُ» أيضاً. وقد مرَّ شرحُه في باب القاف.

و «المنجنيق» (۱۳): اختلف فيه أهل العربية، فقال قوم : الميم زائدة . وقال آخرون: بل هي أصلية . وأخبرنا ابن بُندار عن ابن رِزْمَة عن أبي سعيد عن ابن دُريد قال: أخبرنا أبو حاتم عن أبي عُبيدة قال: سألتُ أعرابيًا عن حُرُوبِ كانت بينهم ؟ فقال: كانت بيننا حروب عُوان ، تُفقأ فيها العيون ، مَرَّة نُجْنَق ، وأخرى نُرْشَق . فقوله «نُجْنَق » دالًا على أن الميم زائدة ، ولو كانت أصلية لقال «نُمَجْنَق ». وكان المازني يقول: الميم من نفس الكلمة والنون زائدة ، لقولهم «مَجَانِيق » ، فسقوط النون في الجمع كسقوط الياء في «عَيضَمُوز » (٤) إذا قلت «عَضَامِيز » . ويقال «مُنجَنيق » و هم أصلية والنون زائدة . وهو أعجمي معرب (٥) . وحكى الفراء «مَنجَليق » . وقيل: الميم أمان «جَنق المنجنيق » . وقال جرير (١٤): [البسيط] بالواو . وحكى غيره «مَنجَليق» . وقد جَنق المنجنيق » . ويقال جرير (١٥): [البسيط]

يَلْقَـى الـزَّلاَزلَ أقـوامٌ دَلَفْتُ لهـم بالمنجنيـق وصَّكًّا بالمَلاَطِيس (٧)

و «المِرْعزَّىٰ» (٨) و «المِرْعِزَاءُ» بكسر الميم، إذا خَفَّفْتَ مَدَدْتَ، وإذا شَدَّدْتَ قَصَّرْتَ. وهو بالنبطية «مِرْنزًا» وقد تكلموا به. قال جريرً<sup>(٩)</sup> في قصيدة يهجو بها التَّيْمَ:

<sup>(</sup>١) هو قيس بن حروة. وعارقٌ لقبه. انظر الأغاني ج ٢٢ ١٨٨ ـ ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) سبق ذكر المادة في مادة قمنجر من هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>٣) المنجنيق: آلة قديمة من آلات الحصا، كانت ترمى بها حجارة ثقيلة على الأسوار فتهدمها. وهو معرّب. انظر المعجم الوسيط مادة المنجنيق ٢/ ٨٦٢.

<sup>(</sup>٤) العَيْضموز: العجوز الكبيرة انظر القاموس مادة العَضَمْز ٢/١٩٠.

<sup>(</sup>٥) وقد نصَّ صاحب القاموس على أن الكلمة فارسية معرَّبة وأن فارسيتها من جَهُ نيك أي أنا ما أجودني جمع منجنيقات ومجانق ومجانيق. انظر القاموس المحيط مادة المُنْجَنِيق ٣/ ٢٢٥.

<sup>(</sup>٦) الديوان ص/ ٣٢٤.

<sup>(</sup>٧) الصَكُّ: الضَّرب ـ والملاطيس الحجارة الكبيرة جمع مَلْطس ومِلْطاس.

 <sup>(</sup>٨) المِرْعزَّى: ويمد إذا خفف وقد تفتح الميم، الزغب الذي تحت شعر العنبر. القاموس مادة رَعَزَ
 ٢٧ ١٨٣ .

<sup>(</sup>٩) القصيدة في ديوانه ص ٢٤١ ط دار الكتب العلمية.

كَسَاكَ الحَنْطَبِيُّ كِسَاءَ صُوفِ ومِرْعِزَّىٰ فَأَنْتَ بِهُ تَفِيدُ<sup>(۱)</sup> أي: تتبخترُ وتختالُ في مِشْيَتِكَ سُرُوراً بِكُِسْوَتِكَ وعُجْباً.

أبو عُبيد: «المَسَاتِقُ»: فِرَاءُ طوالُ الأكمامِ. واحدتُها «مُسْتُقَةٌ». وأصلُها بالفارسية «مُشْتَهُ» فعُرَب. ورُويَ عن عُمرَ: أنه كان يُصلي وعليه مُسْتُقَةٌ. وفيها لغة أخرى «مُسْتَقَةٌ» بفتح التاءِ. وعن أنس بن مالكِ: «أنَّ مَلِكَ الرُّومِ أهدَى إلى رسول الله ﷺ مُسْتُقَةً من سُنْدُس، فلبسَها رسول الله ﷺ مُسْتُقَةً من سُنْدُس، فلبسَها رسول الله ﷺ، فكأنّي أنظرُ إلى يديها تَذَبْذُبَانِ (٣)، فبَعَث بها إلى جعفرٍ، فقال: أبْعَث بها إلى أخيك النَّجَاشِئ». وأنشِدَ (١٠):

إذا لَبِستْ مَسَاتِقَها غَنِيٌّ فيَا وَيْحَ المَسَاتِقِ ما لَقِينَا

قال ابنُ الأعرابي: هو فَرْوٌ طويلُ الكُمِّ. وكذلك قال الأصمعيُّ. وقال النَّضْرُ: هي الجُبَّةُ الواسِعةُ.

يَعْلُونَ بِالْمَرْدَقُوشِ الْوَرْدِ ضَاحِيَةً على سَعَابِيبِ ماءِ الضَّالَةِ اللَّجِن (١٠)

<sup>(</sup>١) الحَنْطُبيّ: الحكم بن الحارث بن حَنْطب المخزوميّ (شرح ديوان جرير) و(الديوان ص ١٢٤).

 <sup>(</sup>۲) والمُستَقة وقد تضم التاء: فروة طويلة الكُم وهي معرَّبة وآلة يضرب به الصنج ونحوه انظر القاموس مادة ستق ۳/ ۲۵۲.

<sup>(</sup>٣) تَذَبْلُبان: تتحركان وتضطربان.

<sup>(</sup>٤) ذكر صاحب اللسان البيت في المادة السابقة ١٠/٣٤٣.

<sup>(</sup>٥) المرزجوش: وهو المردقوش معرَّب مرزنكوش ومعناه الزعفران انظر القاموس مادة المَزرجوش ٢ ٢٩٩/.

 <sup>(</sup>٦) المَرْدَقُوش: معرب مُرْدَه كوس ومعناه الزعفران وطيب تجعله المرأة في مشطها والعين الأذن.
 انظر القاموس مادة المَرْدقوش ٢٩٩/٢.

<sup>(</sup>٧) العَنقَز: جردان الحمار القاموس مادة عَقَزَ ٢/ ١٩٠.

 <sup>(</sup>A) السَمْسَق: الياسمين. انظر القاموس مادة السَمُسَق ٣/ ٢٥٥.

 <sup>(</sup>٩) ابن مُقْبِل: هو تميم بن أبيّ بن مقبل شاعر مخضرم توفي سنة ٢٥ هـ. الشعر والشعراء ٤٢٤/١.
 والبيت في اللسان في مواضع عدة منها في ٣٤٦/٦.

<sup>(</sup>١٠) الورد: الأحمر. ـ صَاحيةً: بارزة للشمس. ـ السعابيب: ما جرى من الماء لزجاً. ـ الضالة: =

نَعَته بالوردُ لأن المَرْزَجُوشَ إذا بلغ احمَّرتْ أطرافُهُ. و المَرْدُقُوشُ ۗ أيضاً: الزعفران.

و «المَوْجُ» فارسيٌّ معربٌ (١٠). قال الليثُ: «المَوْجُ»: أرضٌ واسعةٌ فيها نبتٌ كثيرٌ، تَمْرُجُ فيه الدوابُّ. وجَمِعها «مُرُوجٌ». وأنشد (٢٠):

#### رَعَى بها مَسرْجَ رَبِيعِ مُمْسرِجَا

و «المَوْزَجُ»: الخُفُّ. فارسيُّ معربٌ (٣). وأصلُه «مُوزَهُ». وفي الحديث عن رجل من أخوال أبي المُحَرَّرِ: أنه أبصر أبا هُرَيْرَةَ يبولُ وعليه مَوزَجَانِ. ويُجمع على «مَوَازِجَةِ» بالهاء (٤). وكذلك ما أشبهه من الأعجميَّة إلاَّ قليلاً.

و «المُورِق» مثلُه (٥). ويجمع على «الأَمْوَاقِ». وفي حديث عُمَرَ رضي الله عنه: أنه لمّا قَدِمَ الشَامُ عَرَضَتْ له مَخَاضَةٌ فنزل عن بعيره ونزَعَ مُوقَيْه. وقال النَّمْرُ بن تَوْلَبِ (٢٠):

فَتَــرى النِّعــاجَ بــه تَمَشَّــى خِلْفَـة مَشْــيَ العِبَــادِيِّــنَ فــي الأَمْــوَاقِ (٧) و «مَارِيَةُ» اسمُ امرأةِ بالرومية (٨).

و «المَارَسْتَانُ» بفتح الراء، فارسيٌّ. ولم يجيء في الكلام القديم (٩).

و«ا**لمُؤُمُ**»: البِرْسَامُ<sup>(١٠)</sup>.

<sup>=</sup> شجرة السَّدْر. ـ اللَّجن: اللَّزج. يقصد أنهن يخلطن ماء السِّدر بالمرزجوش ليسرحن به شَعْرَهن.

<sup>(</sup>١) المَرْج: عربي لكثرة تصرّفاته اللغويّة انظر القاموس المحيط مادة مَرَجَ ١/٢١٤.

<sup>(</sup>٢) الرجز للعجّاج (لسان العرب ٢/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٣) القاموس مادة مَزَج ١/٢١٥.

<sup>(</sup>٤) ويجمع على موازج أيضاً. انظر القاموس المادة السابقة.

<sup>(</sup>٥) والمُوْق: خـف غَليظ يُلْبَس فوق الخف والنمل له أجنحة والغبار. انظر القاموس المحيط مادة مَوَقَ ٣٩. ٢٩٤.

 <sup>(</sup>٦) النَّمر بن تَوْلَب: شاعر مخضرم عَمَّرَ طويلًا في الجاهلية ثم أسلم وكانت له صحبة في الإسلام توفي سنة
 ١٤ هـ. انظر الشعر والشعراء ١٩١ ط دار الكتب العلمية.

 <sup>(</sup>۷) البیت في لسان العرب ۲۰/۳۰۰ یصف به وادیاً خلفه: متخالقات ذهاباً وجیئة ـ العبادیون: جماعة من النصاری سموا بهذه التسمیة.

<sup>(</sup>٨) المارية: البقرة ذات الولد واسم امرأة. لسان العرب ٢٧٩/١٥ مادة قَرى.

<sup>(</sup>٩) المارستان والبيمارستان: المصحّ وهما فارسيان انظر لسان العرب ٦/٢١٧ مرسى.

<sup>(</sup>١٠) مَرَّ تفسير البرسام في باب الباء. والمؤم أيضاً: الشمع وأداة للحاتك يضع فيها الغزل وأداة للإسكاف وأشدّ الجدري (انظر لسان العرب مادة مَوَم ١٢/ ٥٦٦ \_ ٥٦٧).

قال الشاعر:

# أو كانَ صاحبَ أَرْضٍ أَوْ بِهِ المُومُ

وقال رُؤْبَةُ:

#### مُسَرُولٍ في آلِيةِ «مُسرَوْبَسنِ»

ويُـرْوَى «مُـرَيَّـنِ». أراد «الرَّابِـنَانَ». وأحسِبه الذي يُـسَمَّى «الرَّانَ». وهو فارسيٍّ معربٌ.

قال ابنُ دُريدِ: «المَغْدُ»: الباذَنجانُ في بعض اللغاتِ<sup>(۱)</sup>. وهو معربٌ. وقال الليثُ: «المَغْدُ»: اللَّفَّاح<sup>(۲)</sup>. ثعلبٌ عن ابن الأعرابيِّ: «المَغْدُ» و«الحَدَقُ» الباذِنجانُ.

و «المِقْلِيدُ»: المِفْتاحُ. فارسيّ معربٌ. لغةٌ في «الإقْلِيدِ». والجمع «مَقَالِيدُ» (٣٠).

و (المَيْدَانُ): أعجميّ معربٌ (٤).

ويقال «مَخْشَلَبٌ» و«مَشْخَلَبٌ» (٥) على القَلْبِ. ولم يُنْقَل عن العرب مثلُ هذا البناء. وهي تُتَخَذُ من اللّيفِ والخرَزَ، أمثالَ الحُليِّ. وقد تُسمَّى الجاريةُ «مَشْخَلَبَةً» بما عليها من الخرَز، كالحُليِّ.

و (مِطْرَانُ) النصارى: ليس بعربيّ محض (٦).

و «المُرِّيقُ» (٧): العُضْفُرُ. أعجميّ معربٌ. ليس في كلامهم اسمٌ على زِنَةِ «فُعَّيْل».

و «المَلاَبُ» (٨): فارسي معربٌ. وقد تكلمت به العربُ. وهو ضَرْبٌ من الطَّيبِ. قال

#### الشاعرُ:

<sup>(</sup>١) والمَفْد أيضاً: الناعم والضخم الطويل من كل شيء والدلو العظيمة القاموس مادة مَفَدَ ١/ ٣٥١.

<sup>(</sup>٢) اللُّفَّاح: نبات مشموم يشبه الباذنجان القاموس ماد لَفَحَ ١٥٦/١.

 <sup>(</sup>٣) المقاليد والمقلد والمقليد والإقليد من أصل اشتقاقي عربي واحد وجاء في القرآن الكريم: ﴿له مقاليد السموات والأرض﴾ (الشورى ١٢). فالكلمة عربية خالصة. انظر القاموس مادة قلد ١/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٤) في القاموس: المَيدان وقد يُكسر مِعروف وجمعه الميادين ومحلَّة بنيسابور مادة قلد ١/٣٥٢.

<sup>(</sup>٥) انظر القاموس المحيط مادة المُشخَلَبة ١/ ٨٩.

<sup>(</sup>٦) القاموس المحيط مادة مَطَرَ ١٣٩/٢.

<sup>(</sup>٧) في القاموس ضبطت بفتح الميم المُرَّيْق. مادة مرق ٢/ ٢٩٢.

 <sup>(</sup>A) المَلاَبُ: عِطر أو الزعفران. القاموس مادة لوب ١٣٤/١.

## بِصِنُ السوَبْدِ تَحْسِبُهُ مَسلاَبَسا(١)

ابن الأعرابيّ: يقال للزعفران «الشَّعَرُ» و«الفَيْدُ» و«المَلاَبُ» و«العَبِيرُ» و«المَرْدَقُوشُ» و«الجسَادُ».

قال: و (المَلَبَةُ): الطاقةُ من شُعَرِ الزعفران.

فأما «بَنُو مَرِينًا» الذين ذكرهم امرؤُ القيسِ في قوله:

ولكن في ديار بني مَرينا (٢)

فهم قومٌ من أهل الحِيرَةِ من العِبَادِ<sup>(٣)</sup>. وليس «مَرِينَا» بكلمةٍ عربيةٍ.

و «المَرْتَكُ»: فارسيّ معربٌ. لا أعلمه جاء في الكلام القديم (٤).

و «مَرْيَمُ»: اسمٌ أعجميّ.

و «مَارُوتُ» و «مَأْجُوجُ» (٥): أعجميان.

و «المَجُّ»: حَبُّ كالعَدَسِ، إلاَّ أنه أشدُّ استدارةً منه أعجميّ معربٌ. وهو بالفارسية «مَاشْ» (٦٠).

و «المَوْزُبَانُ»: الرئيسُ من الفُرْسِ. بضم الزاء. والجمع «المَرَازِبةُ» و «المَرَازِبُ». أعجميّ معربٌ (٧). وقد تكلمت به العربُ. وتفسيره بالعربية حافِظُ الحَدِّ.

#### أنشدني أبو زكرياءً لِجَميلِ:

<sup>(</sup>١) البيت لجرير في هجاء بني نمير. وأوَّله: «تَطَلَّي وهي سيِّنةُ المُعَرِّيّ، والصيْنَ بول الوَبْر وهو منتن الرائحة. والوَبْر: دُويَبَّة دون السَّنَوْر قصير الأذنين والذيل (القاموس) مادة وَيَرَ ٢/١٥٧.

<sup>(</sup>٢) صدر البيت: «فلو في يوم معركة أصيبوا..» لسان العرب ١٣/ ٤٠٥.

<sup>(</sup>٣) في هذا القول تناقض فالعبّاد قبائل من العرب كما ورد في اللسان مادة عَبد والقبيلة العربية لا يكون اسمها غير عربي. أمّا صاحب القاموس فلم يذكر أن بني مرينا بن العباد بل قال: هم قوم من أهل الحيرة فلم يقع في تناقض انظر القاموس مادة مرن ٤/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٤) المَرْتَك: دواءٌ معدنيّ يتخذ من الرصاص أو الفضّة أو غيرهما ثم تجفّف ويقال له المَرْبِحَ أو المراد سبخ وهو تعريب مُرْدَه. (انظر القاموس مادة مَرْبُح؛ والمعتمد لابن رسولا ص ٣٤٢)

<sup>(</sup>٥) انظر القاموس مادة مرق ١٦٣١، ومادة مجج ١/٢١٤.

<sup>(</sup>٦) المَجُّ والمُجاج: ويقال لها الماش والعرب تسمّيه الخُلَّرَ والزَّنَّ (الأزهري) وانظر القاموس مادة حَجَجَ ١١٤/١.

<sup>(</sup>V) انظر المعجم الوسيط مادة مَرَزَ ٢/ ٨٦٩.

وأنستِ كَلُــؤَلُــؤَةِ المَــزُزُبَــانِ بِمَــاءِ شَبَــابِـكِ لــم تُغصَــرِ (١) وقال أَوْسٌ في صفةِ أسدٍ:

كالمَرزُبَانِيِّ عَيَّالٌ بآصَالِ (٢)

ورواه المفَضَّلُ:

#### كالمَزْبَرانِسيّ عَيّارٌ باأوصال

ذَهَبَ إلى زُبْرَةِ الأسدِ. فقال له الأصمعيُّ واعَجَبَاهُ! الشيءُ يُشَبَّهُ بنفسه؟ إنما هو «كالمَرْزُبَانِيُّ». وتقول: له هْقَنَةُ كذا، وله «مَرْزَبَةُ» كذا، كما تقول: له هْقَنَةُ كذا. وقال جريرٌّ في الجَمْع<sup>(٣)</sup>:

بها الثَّيرانُ تُخسَبُ حين تُضْحِي مَسرَازِيَسةٌ لهـا بِهَــرَاةَ عِيــدُ شَبَّه بياضَ الثَّيرَانِ في وضَحَ الشمس برؤساءِ مجوسِ هَرَاةَ. وقال عديُّ بن زيدِ<sup>(١)</sup> في المَرَازب:

بَعْدَ بَنِي تُبَصِع نَخَداوِرَةً قد اطْمَأَنَّتْ بها مَرَازِبُهَا واحدُ (النَّخَاوِرَةِ) (نَخُورِيُّ) وهو المُسْتَكْبِرُ (٥).

و «المُصْطَكَا» (٢): مَقْصُورٌ. قال ابن الأَنْبارِيِّ: هو ممدودٌ: عِلْكٌ رُوميٌّ. وهو دخيلٌ. وقد تكلمت به العربُ. قال الأُغْلَبُ العِجْلِيُّ (٧):

 <sup>(</sup>١) البيت لجميل بثينة: والصَّوابُ ـ كما جاء في بعض الأصول المخطوطة ـ لم تُغْصِري. أي لم تدركي سنَّ البلوغ. يُقال: أَغْصَرتِ الجاريةُ.

<sup>(</sup>٢) البيت لأوس بن حجر؛ وشطره الأول ليث عليه من البَرْديّ هِبْرِيةٌ (اللَّسان ٤١٧/١ مادة هبْرية) والهِبْرية ما تساقط من أطراف البرديّ. والأرجح رواية «عيّالٌ باصال». والعيال المتبختر في مشيته لا كما رواه المفضّل بعده (عيارٌ بأوصالِ) أي يختطف أؤصال فرائسه كما أن رواية المرزُبانيّ أفضل من رواية (المَزْبرانيّ) وهي من الزُّبرة أي الشعر على كتف الأسد لأن الشيء لا يشبّه بنفسه، كما قال الأصمعي.

<sup>(</sup>٣) الديوان ص/ ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) شعراء الجاهلية ص/ ٤٥٧.

<sup>(</sup>٥) النخاورة: جمع نِخُور ونخوري وهو الشريف أو المستكْبِر أو الحيان انظر القاموس المحيط مادة نَخَرَ ١٤٤/٢.

<sup>(</sup>٦) انظر القاموس المحيط مادة المَصْطَكا. ٣٢٩/٤.

<sup>(</sup>٧) الأُغلب بن عمرو بن عبيدة بن حارثة بن دُلف بن خُشم بن قيس بن سعيد بن عجل، جاهلي إسلاميّ. وهو=

فَشَامَ فيها مشلَ مِحْرَاثِ الغَضَا تَقُذِفُ عَيناهُ بِمِثْلِ المُضطَكَا<sup>(۱)</sup> ويُرْوَى (بِعِلْكِ المُضطَكَا». ودَوَاءٌ (مُمَضطَكُ»: جُعِل فيه المُضطَكَا.

و «مَجُوسٌ»: أعجميٌّ. وقد تكلمت به العربُ<sup>(٢)</sup>.

و «المُصْطَارُ»: من صفاتِ الخَمرِ. يقال هو روميٌّ معربٌ. ويقال هو «مُسْطَارٌ» بالسين أيضاً. وهي التي فيها حَلاوةً (٣).

ثعلبٌ عن ابن الأعرابي: «المَاهُ»: قَصَبُ البلدِ. قال: ومنه قولُ الناس: ضُرِبَ هذا الدينارُ بِمَاهِ البصرةِ، وبِمَاهِ فارِسَ. قال الأزهريُّ: كأنه معربٌ. قال: و«المَاهَانِ»: الدِّينَورُ ونَهَاوَنْدُ، أَحدُهما مَاهُ الكُوفةِ، والآخَرُ مَاهُ البصرةِ (١٠).

و «مَيْسَانُ»: اسم موضع ببلاد فارسَ (٥). وقد تكلمت به العرب. قال الفرزدقُ يهجو مِسْكيناً الدَّارِمِيَّ:

أَتَبْكِي أَمْرَأُ مِنْ أَهْلِ مَيْسَانَ كَافِراً كَكِسْرَى عَلَى عِدَّانِهِ أَوْ كَقَيْصَرَا<sup>(١)</sup>

يعني زيَاداً، أراد أنّ سُمَيَّةَ أمَّ زِيَادٍ كان لِدِهْقَانِ من دَهَاقينَ كسرى بن زَنْـدَوَرُدَ. وإنما هَجَا مِسكيناً لأنه رَثَى زيَاداً.

و «مَيَّافَارِقِين»: أعجميّ معربٌ (٧). وقد تكلمت به العربُ. قال ابنُ أَحْمَرُ (٨):

أرجز الرجاز وأرَصنُهم كلاماً وأصحُهم معاني. وهو أول من شبه الرجز بالقصيد فأطاله. عاش تسعين عاماً
 وقتل في نهاوند (ابن قتية في الشعر والشعراء ص/٤٠٧). الآمدي في المؤتلف ص ٢٢ ـ الأغاني ٣٢.

<sup>(</sup>١) الرجز في ذمّ سجاح التميميّة لما تزوجت مسيلمة الكذاب. ورواية البيت في الأغاني: «وشال فيه مثلُ مِحراثِ الفضا، و(شال) أفضل من (شام) والغضا أفضل من (الفضا) ومحراث (الغضا هو المصنوع من خشب الغضا الصُّلب.

<sup>(</sup>٢) ففي القاموس: مجوس: رجل صغير الأذنين وضع ديناً ودعا إليه معرّب مِنجْ كُوشْ مادة مجوس ٢/ ٢٦٠.

 <sup>(</sup>٣) المُضطار: صفة للخمرة فيها حموضة أو هي المتغيرة الطعم والريح (الأزهري في التهذيب). وتقال
بالسيّن أيضاً وانظر القاموس مادة صطر ٢/ ٧١.

<sup>(</sup>٤) انظر القاموس المحيط مادة ماه ٣/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٥) ميسان: بلدُّ بسواد العراق بين البصرة وواسط كثيرة القرى والنخل انظر القاموس مادة مَيَسَ ٢/ ٢٦٢.

<sup>(</sup>٦) العِدَّان: المدة والعهد والبيت في معجم البلدان ٧٤٣/٥.

 <sup>(</sup>٧) متافارقين: بلد في ديار بكر (ياقوت في معجم البلدان ٥/ ٢٣٥). وفي القاموس: ميًا بنت أد بنت مدينة فارقين فأضيفت إليها مادة ميّة ٤/ ٣٩٥.

<sup>(</sup>٨) هوهنتي بن أحمر أحد بني الحارث من كنانة، شاعر جاهلي مقلّ والبيت في معجم البلدان ٥/ ٢٣٥ غير =

فإن يَكُ في كَيْلِ اليَمَامَةِ عُسْرَةٌ فَمَا كَيْلُ مَيَّافَادِقِينَ بِأَعْسَرَا

وفي بعض الأخبار: فلم نزَلْ مُفْطِرينَ حتى بَلَغْنَا «مَاحُوزَنَا»(١). قال شَمِرٌ: هو موضِعُهم الذي أرادوه، وأهْلُ الشَّأْمِ يُسَمُّونَ المكانَ الذي بينهم وبين العدوِّ الذي فيه أساميهم ومكاتِبُهُم «مَاحُوزاً». و «المَكَاتبُ»: مواضعُ الكَتِيبة. وقال بعضُهم: هو مِنْ «حُزْتُ» الشيءَ: إذا أَحْرَزْتَهُ. قال الأزهريُّ: ولو كان منه لكانَ «مَحَازاً» أو «مَحُوزاً». قال: وأحسِبه بلغةِ غير العربيةِ.

قال أبو بكرٍ: فأما تسميتُهم النُّحَاسَ «المِسَّ» فلا أدري أعربيٌّ هو أم لا(٢).

و (المَنَا): الذي يُوزَنُ به <sup>(٣)</sup>. قال الأصمعيُّ: هو أعجميِّ معربٌ. وفيه لغتانِ: «مَنَّا) و مَنَوَانِ، و «أَمْنَانُ». وهي اللغةُ الجَيِّدَةُ. والأُخرى «مَنِّ» و (مَنَّانِ» و «أَمْنَانُ».

و «المِسْطَحُ»: الذي يُجعل فيه التَّمْرُ. قال أبو هلالٍ: أظنه فارسيًا معرباً (٤). وهو من قولهم (مُشْتهُ».

والمَثْبِجُ اسمُ البلدِ<sup>(ه)</sup>: أعجمي. وقد تكلموا به، ونَسَبُوا إليه الثيابَ المَنْبَجَانِيَّة<sup>(١)</sup>.

و المِسْكُ »: الطيبُ. فارسى معربٌ (٧).

و المَوانِيَدُ ، بالفارسية: البَقَايَا. قال الفرزدقُ (^):

خَرَاجَ مَوانِدِ عليهم كَثِيرة تُشَدُّ لها أيديهِم بالعَواتِق

منسوب

<sup>(</sup>١) مسند أحمد بن حنبل (٧٦/ ٣٩٨) وانظر (ماحوزنا) في اللسان مادة حَوَزَ ٥/ ٣٤١.

<sup>(</sup>٢) اللسان مادة مسس ٦/٢١٧ ـ ٢١٩.

<sup>(</sup>٣) المنا: رطلان (المصباح والصحاح) ويطلق على مكيالٍ يكال به السّمن وغيره وانظر القاموس المحيط مادة مَرَّ ٤/ ٢٧٤.

<sup>(</sup>٤) المِسْطح: عربيّة كما هو واضح لأنه يعني المكان المستوي الذي يسطح فيه التمر ليجفّ والجمع مساطيح انظر المعجم الوسيط مادة سطح ١/ ٤٣١.

<sup>(</sup>٥) مَنْبِج: مدينة قديمة في الشمال الشرقي من حلب. وهي بلد البحتري وأبي فراس الحمداني. (معجم البلدان لياقوت ٥/ ٢٠٥ ـ ٢٠٦).

 <sup>(</sup>٦) وفي القاموس: كساء فنجاني وأنبجاني بفتح بائهما نسبة على غير قياس مادة نُبجَ ١/٢١٦.

<sup>(</sup>٧) اللفظ عربي لكثرة اشتقاقاته ولم يذكر تعريبه غير الجواليقي. انظر القاموس مادة مَسَك ٣٢٩/٣٢.

<sup>(</sup>A) الديوان ص/ ٤٠٢ ط دار الكتب العلمية.

قال أبو حاتم: وسألتُ الأصمعيَّ عن «المثْزَابِ» ـ والجمعُ «المَآزِيبُ» ـ فقال: هذا فارسيِّ معربٌ، وتفسيرُه «مَازْآبُ» كأنه الذي يبولُ الماءَ. وقد استعملَه أهل الحجاز، وأهل المدينةِ وأهلُ مكةَ يقولون: صَلَّى تحتَ المِيرَابِ. قال: ولا يُقال «مرْزَابٌ» (١).

و «مَدْيَنُ»: اسمٌ أعجميّ. فإن كانَ عربيًا فالياءُ زائدةٌ، من قولهم «مَدَنَ بالمكانِ»: إذا أقام به (٢).

و «مِيكَائِيلُ» (٣) قال ابنُ عباس: «جَبْرَائِيلُ» و «مِيكَائِيلُ»: «جَبْر»: عَبْدٌ، كقولك: عبد اللَّه وعبدُ الرحمٰن. ذَهَبَ إلى أنَّ «إيل» اسمُ الله تعالى، واسم المَلَكِ «جَبْر» و «مِيكَا» فَنُسِبَا إلى الله تعالى. ولم يختلف الممشرون في هذا واختلف القُوّاءُ في قراءَتِه: فبعضُهم قرأ «مِيكَائِيلُ». وبعضُهم قرأ «مِيكَائِيلُ». وقرأ ابنُ مُحَيْصِنِ «مِيكَئِلُ». مثلَ «مِيكَعِل». قال الحَرْبِيُّ: وأخبرني أبو عُمَرَ عن الكِسَائِيِّ قال: جِبْرَيلُ ومِيكَائِيلُ أسماءٌ لم تَكُنِ العربُ تَعْرِفُهَا، فلَما جَاءَتْ عَرَبُتُها.

و«الْمِعْزَى»(٤)، قال أبو عثمانَ المازِنيُّ: أصلُه أعجميٌّ، ولكنَّه عُرِّب، وجعلتِ العربُ مِيمَه من نفس الحرفِ<sup>(٥)</sup>، فقالوا: «مَعْزٌ».

وفي حديث رافع بن خَدِيجِ: كُنَّا نَكْرِي الأرضَ بما على «الماذِيَانِ» (١٠). أي: بما يَنْبُتُ على الأنهارِ الكبارِ. والعجمُ يسمُّونها «الماذِيَانَ». وليست بعربية، ولكنها سَوَادِيَّةٌ.

<sup>(</sup>۱) المِتْزاب والمَآزيب: يجوز تسهيل الهمزة فتقول الميزاب والميازيب وهو من أَزَبَ الماءُ إذا جرى ويقال أيضاً مرزاب ومزراب (اللَّسان ٢١٢/١ ـ ٢١٣) وانظر القاموس مادة: أزب ٢٨/١.

 <sup>(</sup>٢) مَدْين: مدينة على البحر الأحمر محاذية لتبوك. وهي مدينة شعيب عليه السلام والأرجح أن اسمها عربي لأنه اسم القبيلة العربية التي سكنتها ومنها نبي الله شعيب وهو عربي (معجم البلدان لياقوت ٥/٧٧) وانظر القاموس المحيط مادة مَدَنَ ٤/ ٢٧٢.

<sup>(</sup>٣) انظر مادة جبرائيل من هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>٤) المِعُزى: الضأن من الغنم والماعز واحد المعنز للذكر والأنثى والجمع مَواعِز والمِعزى عربي. انظر القاموس مادة مَعَز ٢/١٩٩٨.

<sup>(</sup>٥) أي من أصل الكلمة.

 <sup>(</sup>٦) الماذيان معرب وجمعه الماذيانات وقد تفتح ذالها وهي مسايل الماء أو ما ينبت على حافتي مسيل الماء أو
ما ينبت حول السواقي والغريب أن المؤلف أتى باللفظ مفرداً وفسره مجموعاً انظر القاموس المحيط مادة
ملكى ٤/ ٣٩١.

و (الماشُ): حبٌّ. وهو معربٌ أو مولَّدُ(١).

و «المَرْجَانُ» ذكر بعضُ أهل اللغة أنه أعجمي معربٌ. قال أبو بكرٍ: ولم أسمع له بفعلٍ متصرّفٍ، وأخر بِه أن يكون كذلك (٢).

<sup>(</sup>١) مضي الحديث عنه في مادة المَجّ مِن هذا الكتاب.

 <sup>(</sup>٢) بل أُحْرِيهِ أَنْ يكونَ عُربيًا! فقد وَرَدَ في القرآن الكريم مرّتين: في الرحمن ٢٢ و٥٥. ولعله من فعل (مَرَج) الوارد في القرآن: «مَرَج البحرين يلتقان» في سورة الرحمن ١٩، رمعناها أرْسَل أو بمعنى خَلَط وهو شجر بحريّ أحمرُ خليط من النّبات والحجر انظر القاموس المحيط مادة مَرَجَ ١/ ٢١٤٨.

# باب النون

«نُوحٌ»(١) اسمُ النبيِّ عليه الصلاةُ والسلامُ: أعجميٌّ معربٌ.

قال ابنُ دُريدٍ: «النِّمَّيُّ» بالرومية: فُلُوسُ رَصاصِ كانت تُـتَّخَذُ أيامَ مُلْكِ بني المنذِر، يَتعاملونَ بها<sup>(٢)</sup>. قال أوْسُ بن حَجَرِ:

وقَارَفَتْ وهي لم تَجْرَبْ وبَاع لها مِنَ الفَصَـافِـصِ بـالنُّمَّــيِّ سِفْسِيــرُ وقد مضى تفسيرُه (٣).

قال الأزهريُّ: و«النَّسُطُورِيَّةُ»: أُمَّةُ من النصارَى. يُخالِفُونَ بَقِيَّتَهم (١). وهو بالرومية «نَسْطُورِسْ».

قال أبو بكر: «النَّحْرِيرُ»<sup>(٥)</sup>: ضِدُّ البَلِيدِ. وكانَ الأصمعيُّ يقولُ: «النَّحْرِيرُ» ليس من كلام العرب، وإنما هي كلمةُ مولَّدةُ (٦). وقد جاء في الشعر الفصيح قال عديُّ بن زيدٍ، ويُروَى للأَسْوَدِ بنِ يَعْفُر:

يسومَ لا يَنْفَسِعُ السِرِّوَاغُ ولا يُقْ لَسِدِمُ إلاَّ المُشَيِّعِ النَّخْسِرِيرُ

«المُشْيَّعُ» الشُّجَاعُ الذي كأنَّ له من قلبه أمراً يُشَيِّعُهُ على الإقدام. و«الرَّوَاغُ» مصدرُ «رَاغَ» الرجلُ يَـرُوغُ رَوْغاً ورَوَغاناً ومُرَاوَغَةً ورِوَاغاً: إذا حَادَ عن الشيء.

<sup>(</sup>١) في القاموس: نوح: أعجمي منصرف لخفته. مادة التناوح ١/٣٦٣.

 <sup>(</sup>٢) ومن معانيها أيضاً: الخيانة والعيب والعداوة والطبيعة ج نمامي مادة رغم انظر القاموس مادة نَمَمَ
 ١٨٥/٤

<sup>(</sup>٣) انظر مادة الفَصَافس.

<sup>(</sup>٤) وأضاف صاحب القاموس: وهم أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمن المأمون وتصرّف في الإنجيل بحكم رأيه وقال: إن الله واحد ذو أقانيم ثلاثة مادة النُّسطُورية ٢/١٤٧.

<sup>(</sup>٥) النُّحرير: الحادق الماهر، العاقل، المُجرِّب المتقن الفَطِن البصير القاموس مادة نَحَر ٢/ ٣٣١.

<sup>(</sup>٦) لا دليل على ما قاله الأصمعي والمادة واضحة العروية لَكثرة اشتقاقاتها. أنظر القاموس المادة السابقة.

و (النَّرْدُ) (١): أعجميٌّ معربٌ. وفي الحديث: (مَنْ لَعِبَ النَّرْدَ شِيرِ ١٩٠١).

وكذلك «النَّرْجسُ»<sup>(٣)</sup>: أعجميٌّ معربٌ، وقد ذكره النحويون في الأبنية، وليس له نظيرٌ في الكلام. فإن جاء بناءٌ على «فَعْلِلٍ» في شعرٍ قديم فارْدُدْهُ، فإنه مصنوعٌ. وإن بَنَى مَولَّدٌ هذا البناءَ واستعمله في شعرٍ أو كلامٍ فالردُّ أولَى به. ولم يَجِىءُ في كلام العربِ في اسمٍ نونٌ بعدها راءٌ.

فأمّا «النَّرْسُ» فقال ابنُ دُريدٍ: لا أعرفُ له أصلاً في اللغة، إلا أنّ العربَ قد سَمَّتْ «نارِسَةَ» (٤)، ولم أسمع فيه شيئاً من علمائنا، ولا أحسِبه عربيًا محضاً.

و (النَّيْزَكُ»: أعجميٌّ معربٌ (٥٠). وقد تكلمت به العربُ الفصحاء قديماً. قال الشاعر (٦٠):

فَيَا مَنْ لِفَلْبٍ مُسْتَهامٍ كَأَنَّه من الوَجْد شَكَّتْهُ صِدُورُ النَّيازِكِ

وروينا عن أبي بكرِ بن دُريدِ أنه قال: و (نِثْفِقُ» القميص، مهموزٌ مكسورُ الفاء، فارسيٌّ معربٌ، مِثْلُ (زئْبِرِ». وقال غيرُه (نَيْفَقُّ)(٧).

وقال الليثُ في قول رُؤْبَـةً:

#### أَعَـــدَّ أَخْطَــالاً لَــهُ و «نَــرْمَقَــا»

"النَّرْمَقُ" فارسيّ معربٌ، لأنه ليس في الكلام كلمةٌ صَدْرُها نونٌ أصليةٌ وثانيها راءٌ. وقال غيرهُ: معناهُ «نَرْمْ» وهو الجَيِّدُ<sup>(٨)</sup>. وقرأت بخطِّ أبي سعيدِ السُّكَرِيِّ، الذي لا امْتِرَاءَ فيه، في رَجَزِ الزَّفَيَانِ<sup>(٩)</sup>:

<sup>(</sup>١) النَّرد معروف معرَّب وضعه أردشير بن بابك ولهذا يقال النَّرْدشير انظر القاموس مادة النَّرد ١/ ٣٥٣.

 <sup>(</sup>۲) تتمة الحديث: وكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه أخرجه مسلم (شعر ۱۰)، وأبو داود (أدب ٥٦)
 وابن ماجة (أدب ٤٣)، وأحمد (٥، ٣٥٢، ٣٥٧، ٣٦١).

<sup>(</sup>٣) النَّرجس: بفتح النون وكسرها: معروف وشمَّه نافع للزكام والصداع انظر القاموس المحيط مادة رَجَسَ ٢/ ٢٢٦.

<sup>(</sup>٤) وأضاف ابن دريد في الجمهرة ٣٣٨/٢: وربما كانت هذه المادة من النّرد وهو الاستخفاف من خوف ومنه الزرة والنارزة.كما أن صاحب القاموس نصّ على أن العرب سَمَّت نارسة مادة نَرْس ٢٦٣/٢.

<sup>(</sup>٥) النَّيْزَك: الرمح القصير. انظر القاموس مادة نَزَكَ ٣/ ٣٣١.

 <sup>(</sup>٦) الشاعر هو ذو الرمة كما نص صاحب اللسان ٤٩٨/١٠ بنفس المادة وانظر ترجمته في الشعر والشعراء لابن قتيبة ص ٣٥٠.

 <sup>(</sup>٧) نيفق السراويل: الموضع المتسع منه. القاموس مادة نَفَق ٣/ ٢٩٦.

 <sup>(</sup>٨) ذكر أدّى شير في المعيار أنَّ معناه اللَّين الناعم وأن تعريب (نرمَه) ومنه الكرديّ (نرْم) وذُكر ذلك في القاموس مادة النَّرْمق ٣/ ٢٩٤.

<sup>(</sup>٩) اسمه عطاء بن أسيد السعدي (معجم الشعراء للمرزباني ص ١٤٠ والمؤتلف والمختلف للآمدي =

تيــةٌ مَـرَوْرَاةٌ وَفِيهِ فَ خَيْفَـتُ نَاثِي المِيَاهِ ناضِبٌ مُحَلِّتُ (١) سَمَهُــدَرٌ يَكُسُوهُ آلٌ أَبْهَــتُ كَانَّما نُشَّرَ فِيه النَّرْمَـقُ (٢)

ويُرْوَى عنه قال: «النَّرْمَق» أراد ثِياباً لَيِّـنةً بَـيْضَاءَ، وهو بالفارسية «نَرْمَهُ» شَبَّه السَّرابَ بها. «والرِّزْدَقُ» السَّطْرُ، وأراد به هاهنا طريقاً شَبَّهه به (٣).

و «النَّاطُورُ»: حافظُ النَّخْلِ والشَّجرِ، وقد تكلمت به العرب<sup>(۱)</sup>. قال أبو حاتم: قال الأصمعيُّ: هو «الناظُورُ»، والنَّبَطُ تجعلُ الظَّاءَ طاء، ألا تراهم يقولون «بَرْطُلَّة»، وإنما هو ابنُ الظَّلِّ، وسَمُّوا النَّاظُورَ «نَاطُوراً» لأنه يَنْظُرُ<sup>(٥)</sup>.

فأمًّا «النُّشَّابُ» (٦) فعربي صحيحٌ. واشتقاقُه من قولهم «نَشِبَ» الشيءُ في الشيء: إذا دَخَلَ فيه.

الليث: «النَّوْرَجُ» و«والنَّيْرَجُ» لغتانِ. وأهلُ اليمن يقولون «نُوْرَجُ». وهو الذي يُـدَاسُ به الطَّعامُ، مِن حديدِ كانَ أو من خَشَبِ (٧٠). قال الشاعر (٨٠):

عَيْـرَانَـةٌ حَـرُفٌ تَصِـرُ نَيُـوبُهـا في النَّاجِيَاتِ كما يَصِرُ النَّوْرَجُ<sup>(٩)</sup> وقال عَمَّارُ بن البَوْلاَنِيَّةِ:

أَلَا لَيْتَ لَي نَجْدًا وطِيبَ تُرابِها بهذا الذي يَجْري عليه النَّوَارِجُ (١٠) و «النَّيْرَجُ» أيضاً: ضَرْبٌ من الوَشْي. قال دُكَيْنُ (١١):

ص/ ٢٩٨. والرجز في مجموع أشعار العرب ٢/٩٩).

<sup>(</sup>١) التيه: الصحراء، والمروراة التي لا شيء فيها. والفَيْف: الصحراء والخيفق الواسعة. والمحلِّق الناضب.

<sup>(</sup>٢) السَّمهدر: البعيد الأطراف وِالآل السَّراب والأبهق الأبيض.

<sup>(</sup>٣) لا مُسَوّغَ لهذه العبارة. والظُّنُّ أن المؤلف يحفظ بيتاً للرّاجز فيه هذه الكلمة فنسي ذكر البيت وذَكر اللفظة وهي غير موجودة في أرْجاز الزفيان التي وصلتنا في ديوانه وقد مرّ الكلام على (زردق) في مكانه.

<sup>(</sup>٤) في القاموس: الناطر والناطور: حافظ الكرم والنحل أعجمي ج نطَّار ونُطِّراء ونواطير مادة نظر ١٤٩/٢.

<sup>(</sup>٥) وعلى هذا يكون اللفظ عربياً دخله التحريف الصوتي.

<sup>(</sup>٦) النُّشاب: النَّبل الواحدة بحصاء وبالفتح مُتَّخِذُه. القاَّموس مادة نَشِبَ ١٣٧/١.

<sup>(</sup>٧) انظر المعجم الوسيط مادة نورج ٢/ ٩٧١. وانظر معاني أخرى للنيرج في القاموس مادة النَوْرَج ١/٢١٧.

<sup>(</sup>٨) البيت في شرح الحماسة للتبريزي ١٣٤/١.

<sup>(</sup>٩) العيرانة: الناجية من الإبل إلى أي السريعة.

<sup>(</sup>١٠) البيت في شرح الحماسة ١٩٦٩.

<sup>(</sup>١١) هو دُكَيْن بن رجاء من بني فقيم (الشعر والشعراء ص ٤٠٥).

# رَكِّالَةٌ لِلنَّرِجِ المَوْفُورِ(١)

ويقالُ: أَقْبَلَتِ الوَحْشُ والدوابُّ نَيْرَجاً، وعَدَتْ عَدُواً نَيْرَجاً. وهو سُرْعَةٌ في تَرَدُّدٍ. قال العَجَّاجُ<sup>(٢)</sup>:

## ظَـلُ يُنَـادِيَهـا فظَّلَـتْ نيْـرَجَـا

قال: ﴿النَّيْرَجُّ﴾: السَّرِيعةُ.

وحَكَى الأزهريُّ عن ابن دُريدِ: «النَّرْجَةُّ»: الخَشَبَةُ التي تُكْرَبُ بها<sup>(٣)</sup> الأرض. وفي نوادر الأعراب: «النَّوْرَجُّ»: و«النُّوْرَجُّ»: سِكَّةُ الحَرَّاث. وقال الليثُ: «النَّيْرَجُّ»: أَخَذُ<sup>(٤)</sup> كالسَّحْرِ وليس بسحرٍ، إنما هو تشبيةٌ وتلبيسٌ. وهذا كلُّه دخيلٌ، لأن النونَ والراءَ لا يجتمعانِ في كلمةٍ من كلام العرب.

فمن ذلك (فَرُسُ)(٥): قريةٌ في سَوَادِ العراقِ، يُحْمَلُ منها الثيابُ النَّرْسِيَّةُ.

و «النَّرْسِيَانُ» (٦٠): ضَرْبٌ من التَّمْرِ يكونُ بالكوفةِ. وأهلُ العراق يَضْرِبُونَ الزُّبْدَ بالنَّرْسِيَانِ مَثَلًا فيما يُستطابُ. ويقال: قيل لأعرابيَّ: مَثَلًا فيما يُستطابُ. ويقال: تَمْرَةٌ نِرْسِيَانَةٌ، غَرَّاءُ الطَّرَفِ، صَفْرًاءُ السَّاثِرِ، عليها مثلُها زُبْداً، ما رَأْيُك في الجِرِّيِّ (٧)؟ قال: تَمْرَةٌ نِرْسِيَانَةٌ، غَرَّاءُ الطَّرَفِ، صَفْرًاءُ السَّاثِرِ، عليها مثلُها زُبْداً، أَحَبُ إليَّ منها! ثم أدركه الورعُ فقال: مَا أَحْرَمَها (٨)!! مَدَّ بها صوتُه.

و (النَّهْرَوَانُ) بفتح النونِ والراءِ: فارسيّ معربٌ. قال الطِّرِمَّاحُ (٩):

قَـلَّ في شَـطِّ نَهْـرَوَانَ اغْتماضِي ودَعانِي هَـوى العُيـونِ المِـرَاض

- (١) ركَّالة من الركل وهو الضرب بالقدم. انظر القاموس مادة ركل ٣/ ٣٩٧.
- (٢) الرجز في لسان العرب ٢/ ٣٧٦ على الشكل التالي: ظل يباريها وظلت نيرجا.
  - (٣) كُرِبَ الأرْضَ: حَرَثها.
  - (٤) الْأَخَذ: ج أُخْذَة وهي الرَّقْيةُ أو الخرزة تُعْمَلُ للسُّخر.
    - (٥) انظر القاموس المحيط مادة نرس ٢/ ٢٦٣.
  - (٦) في القاموس: النُّرسْيان: من أجود التمر الواحدة بهاء. مادة نرْس ٢/ ٢٦٢.
    - (V) الجِرِّي: سمك يشبه الحيات (الإنكليس).
- (٨) الْأَصَحَّ ضَبْطها (ما أُخْرَمُها) دعاءً بأن لا يَحْرِمه الله منها لشدة ولعِهِ بها. وقد غَفَل المؤلِّفُ وابن قتيبة والمحققون عن هذه القراءة وتعسفوا في فهم العبارة.
  - (٩) البيت في شرح الكامل للمبرد ٢/ ١٨٥.

قال أبو عمرو: وسمعتُ من العرب من يقول «نُهُرُوانُ» (أ).

أبو نصر: «النّيمُ»: الفَرْوُ القصير إلى الصَّدْرِ (٢). قيل له «نييمٌ» أي نصف فروِ بالفارسية. قال جريرٌ يهجو الأخطل (٣):

لَبِئْـسَ الفحـلُ ليلــةَ أَشْعَــرَتْـهُ عَبَــاءَتَهــا مُـــرَقَّعَــةَ بِنِيـــم وقال رُؤيةٌ(٤):

وقـــد أَرَى ذاك فَلَــن يـــدُومَــا يُكْسَيْـنَ مِــن لِيــنِ الشَّبَــابِ نِيمَــا وقيل: «النَّيمُ»: فروٌ يُسَوَّى من جلود الأرانب، غالِي الثَّمَنِ.

فأما «النَّاقُوسُ» (٥) فيُنظرُ فيه، أعربيٌّ هو أم لا؟

و «النَّيَرُورُ» و «النَّوْرُورُ» (٦): فارسيّ معربٌ. وقد تكلمت به العرب. قال جريرٌ يهجو الأخطلَ:

عَجِبْتُ لِفَخْرُ التَّغْلَبِيِّ وتَغْلِبِ تُوَدِّي جِزَى النَّيْرُوزِ خُضْعاً رِقَابُهَا وَ«النَّايَ نَرْمُ»: من الملاهي، أعجميّ معربٌ. وقد ذكره الأعشَى في قوله: والنَّايَ نَرْمُ» نَسْجُوه أن يُوضَعَا والنَّابِيُ نَسْرُم وبَسْرُبَسِطِ ذِي بُجَّةٍ والصَّنْجُ يَبْكِي شَجْوَه أن يُوضَعَا و«النَّبْرَاسُ»: المصباحُ. قيل إنه ليس بعربيّ (٧).

و«النَّشَا»: معربٌ. وأصلُه «نَشَاسْتَهُ» (^^).

<sup>(</sup>١) تُشَكَّتُ النون والراء فيها (اللسان ٩/ ٣٣٩). فيقال نِهروان. وفي القاموس نَهروان بفتح النون وتثليث الراء: ثلاث قرى بين واسط وبغداد مادة نَهَرَ ٢/ ١٥٦.

 <sup>(</sup>٢) ومن معانيه أيضاً: النعمة التامة وشجر يُتّخذ منه القداح وكل لين من عيش أن ثوب. انظر القاموس مادة النّيم ١٨٦/٤.

<sup>(</sup>٣) الديوان ص/ ٣٧٤. ط دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٤) البيت في لسان العرب ٩٩/١٢ ٥.

 <sup>(</sup>٥) الناقوس: الذي يضربه النصارى لأوقات صلاتهم وهو خشبة كبيرة طويلة وأخرى قصيرة واسمها الوبيل.
 القاموس مادة الناقوس ٢٢٥/٢.

<sup>(</sup>٦) معناه: اليوم الجديد وهو من أعياد الفرس، وذلك حين تنزل الشمس دارة الحَمَل. أي في الحادي والعشرين من شهر آذار (مارس) أول السَّنة عندهم انظر المعجم الوسيط مادة نورز ٢/ ٩٧١.

<sup>(</sup>٧) النَّبراسُ: عَدَّه معظَم اللغويين عربيًّا بزيادة النون والأصل البُّرْسُ وهو القطن لأن فتيلته من القطن (الجمهرة ٣٨ ٢٨٦). وانظر القاموس مادة النُّبراس ٢٦٢ ٢ والمعجم الوسيط ٢٨ ٤٠٤.

<sup>(</sup>٨) وفي القاموس: النَّشا وَقَدْ يُمَدِّ النشا شُبَّح مُعرَّب حذف شطره ومعنى الكلام أنه معرب وفارسيته نشا =

عن النَّصِافَةِ كالغِزْلاَنِ في السَّلَمِ(١)

يَنْصُِفُهَا نُسْتُتُ تَكادُ تُكَرِمُهم وأمّا «نَوَافِعُ» المِسْكِ فمعربةٌ (٢).

سبِّح. مادة نشى ٣٩٨/٤.

<sup>(</sup>۱) ينصفها: يخدمها.

<sup>(</sup>٢) نوافج: ج نافجة وقد سبق ذكرها قبل قليل.

## باب الواو

«الوَنَجُ» (١) بفتح النون: المِعْزَفُ أو العودُ. فارسيّ معربٌ. وأصلُه بالفارسية و«نَهُ» وقد تكلمت به العربُ.

و «الوَرْدُ» المشمومُ في الربيع يقالُ أنه ليس بعربي في الأصل، إلاَّ أنّ العربَ تسمِّي الشَّعَرَ وَرْداً (٢).

و (الوَنُّ): فارسيّ مغربٌ. وقد جاء به الأعشى في قوله:

بالجُلَّسَانِ وطَيِّبِ أَرْدَانُهُ بِالْوَنِّ يَضْرِبُ لِي يَكُرُّ الْإَصْبِعَا(٢)

وفي الحديث: أنه كَتَب لأهلِ نَجْرَان: «لا يُحرَّكُ راهبٌ عن رَهْبَانِيَّتِه ولا «وَاهِفٌ» (٤) هو وَهْفِيَّتِه». و «الوَافِهُ»: القَيِّمُ الذي يَقُومُ على بيت النصارى الذي فيه صليبهم، بلغةِ أهل الجزيرة. وقال ابنُ الأعرابيّ: هو «الوَاهِفُ». فكأنَّهما لغتانِ.

<sup>(</sup>١) وزاد في القاموس: أو ضرب من الأوتار وقرية بِنَسَف مادة وَيَجَ ١/٢١٩.

<sup>(</sup>٢) الوزد عربيّ وهو اللون الأحمر الضارب إلى صُفّرة (ابن سيدة). والعرب تسمّي الفرس والأسد ورداً من قبيل التسمية بالصفة انظر القاموس مادة ورد ٧/١٥٠.

<sup>(</sup>٣) سبق البيت في مادة (الجُلَّسان). والونُّ هو الونج الذي ذُكر انظر القاموس مادة الوَنُّ ٢٧٨/٤.

<sup>(</sup>٤) في القاموس: الواهف: سادن الكنيسة وقيّمها وعمله الوِّهافة بالكسر وبالفتح سادة وهف ٣/٣٢٠.

#### باب الهاء

(هَارُونُ): اسمُ أعجميّ.

وكذلك الهَارُوتُ، والْهُرُمُزُ،(١).

و (الهَاوُونُ): أعجميّ معربٌ. مثل (فَاعُولِ) ولا تَقُلْ (هَاوَن) (٢) لأنه ليس في الكلام اسمٌ على (فَاعَلِ) موضعَ العَيْنِ منه واوٌ.

و (الهِمْيَانُ) (٢) معروفٌ. فارسيّ معربٌ. وقد سَمَّتِ العربُ (هُمِْيَانَ). وهو هُمْيانُ بن قُحَافَةَ السَّعِديّ، أحدُ الرُّجَّاز (٤).

و (هَرَاقًا(٥): اسمُ كُورَةٍ من كُورِ العجم. وقد تكلمت بها العربُ. قال الشاعر(٦):

عَــاوِدْ هَــرَاةَ وإنْ مَعْمُــورُهــا خَــرِبَــا

وقال جريرٌّ:

بها النَّيْرانُ تُحْسَبُ حِينَ تُضْحِي مَرَاذِبَةً لها بِهَرَاةً عِيدُ (٧)

وقال الخليلُ: ﴿الْهَمَقِيقُ﴾: نَبْتُ (^)، وهو أعجميّ معربٌ.

و هُرْمُزُهُ: اسمُ ملكِ من ملوك فارسَ. وقد تكلمتْ به العربُ قال وَرَقَةُ بن نَوْفَلِ (٩٠):

<sup>(</sup>١) في القاموس: الهُرْمُز الكبير من مِلوك العجم. مادة هَرْمَزَ ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>٢) الهاوون والهاوُّن: ما يُدَقُّ به (اللِّسان ١٣/ ٤٤١) والقاموس مادة هون ٢٨٠/٤.

 <sup>(</sup>٣) الهميان: شدّاد السراويل ووعاء للدراهم وشاعر القاموس مادة همي ٤٠٦/٤.

<sup>(</sup>٤) انظر ترجمته في معجم الشعراء للمرزباني ص ٤١٩.

<sup>(</sup>٥) هَراة: بلد بخراسان وقرية بفارس والنسبة هَرَوي القاموس مادة هَرَي ٤٠٦/٤.

<sup>(</sup>٦) البيت لشاعر من أهل هراة لما افتتحها عبد الله بن خازم عام ٦٦ هـ. ذكر صاحب اللسان ١٥/ ٣٦١ في خمسة أبيات. وتمامه: وأَسْعِدِ اليومَ مشفوفاً إذا طربا.

<sup>(</sup>٧) مضى البيت في مادة (مرزَبان).

 <sup>(</sup>A) انظر القاموس مادة همق ٣/ ١٣٠١.

<sup>(</sup>٩) هو ابن عم خديجة بن خويلد زوج النبي ﷺ وكان متألَّهاً على دين الحنيفيّة. والأبيات في الأغاني (٣/ ١٢١) وقد سبق ذكر مادة هُرْمُز قبل قليل.

لَم يُغْنِ عَن هُرْمُزِ يَوماً خَزائتُه والخلْدَ قد حاولتْ عادٌ فما خَلَدُوا وقَنْلَهُ:

لا شَيْءَ مِمَّا تَـرَى تَبْقَى بَشَـاشَتُهُ يَبْقَى الْإِلَّهُ ويُـودَى المالُ والـوَلَـدُ

وقد سَمَّت العربُ «هُرْمُزاً» قال جريرٌ <sup>(١)</sup>:

الْلِيغُ أَبِ الْهُوْمُ وَعَنِّي مُغَلَّغِلَةً والنَّيْ حُلُنَّةً صُعْرُوراً وفرْنَاسِ ما كُنْتَ أَوَّلَ ضَاغٍ صَكَّهُ حَجَرٌ ٱلْوَتْ بِه مَنْجَنِيتٌ ذَاتُ أَمْرَاسِ

و «أَبُو هُرْمُزَ» من بَنِي سَلِيطِ بن رِيَاحِ بن يَرْبُوعٍ. وكذلك «ابْنَا حُذُنَّةَ» (٢). و «المُغَلْغِلَةُ» الرسالةُ تَغَلْغِلُ بعدَ كلَّ شيء حتى تَصلَ إليهم، كما يَتَغَلَّغُلُ الماءُ تحت الشَّجر.

قال ابنُ دريدٍ: «الهَطْرُ»: الضَّرْبُ. هَطَره يَهْطِرُه هَطْراً. ولا أحسبها عربيةً محضةً (٣).

قال: وقد سَمَّت العربُ «هُسَعاً» و«هَيُسُوعاً». وهذه لغةٌ قديمةٌ، لا يُعرفُ اشتقاقُها، أحسِبها عبرانيةً أو سريانيةً (٤).

وفي الكتاب المنسوب إلى الخليل: «الهَمْقَانَةُ» (٥): حَبُّ يُؤكل. وليس بعربيِّ صحيح. وهِرَقُلُ»: اسمٌ أعجميٌ (٦). وقد تكلَّمت به العربُ. قال الشاعرُ:

دَنَانِيرُ شِيفَتْ من هِرَقْلَ بِرَوْسَمِ (٧)

وقال جريرٌ <sup>(۸)</sup>:

وأَرْضَ هِـرَقْـلَ قـد قَهَـرْتَ وَدَاهِـراً ﴿ وَيَسْعَى لَكُم مِن آلِ كِسْرَى النَّواصِفُ

<sup>(</sup>١) القصيدة في النقائض وفي ديوانه ص/٢٤٣. ط دار الكتب العلمية.

<sup>(</sup>٢) في الديوان والنقائض (حُدَيَّة) اسم امرأة، وفي مكان آخر (حُدَيْثة).

 <sup>(</sup>٣) لم ينف عربيته غير ابن دريد ففي القاموس: هَطَرَ الكلب قتلةُ بالخَشَبةَ أو هو مُطلق الضّرب والهَطُرة:
 تذلل الفقير للغني إذا سأله. مادة هَطَرَ ٢/ ١٦٧.

<sup>(</sup>٤) هَسَعَ: أسرع القاموس مادة هَسَعَ ٣/١٠٢.

<sup>(</sup>٥) في اللسان ١٠/٣٦٩ والقاموس (الهمقاقة) وفي اللسان شرح عن هذا الحبّ وشجرته وموطنه وفائدته وكذلك في القاموس انظر الهَيمَق ٣٠١/٣.

<sup>(</sup>٦) ملك الروم وأول من ضرب الدنانير القاموس ٦٩/٤.

<sup>(</sup>٧) شيفت جليت. والرؤسَم سبق ذكره وهو الطابع.

<sup>(</sup>٨) الديوان ص/ ٢٨٨ ط دار الكتب العلمية.

يمدحُ الوليدَ بن عبد الملك.

وأمَّا «الهَمَيْسَعُ» بن حِمْيَرَ فقد قال قومٌ أنه بالسريانية (١١).

و هَامَانُ»: اسمٌ أعجميّ. وليس بـ فَعْلَانَ» مِنْ «هَوَّمْتُ» ولا مِنْ «هَامَ يَهِيمُ». ألا تَرَى أنك لو جعلتَ الألفَ زائدةً والنونَ أصلًا في «هامانَ» مثلُ «سَابَاطِ» لم يَنْصرِفْ أيضاً...

«الهِمْلاَجُ»: من البَرَايِنِ: واحدُ «الهَمَالِيجِ» ومَشْيُها «الهَمْلَجَةُ». فارسيّ معربٌ (٢٠).

و الهُودُا: اليهودُ (٣). أعجميّ معربٌ.

و (الهُرْمُزَانُ)(1): اسمٌ أعجميّ. وقد تكلمت به العربُ. قال جريرٌ:

إذا افْتَخَــرُوا عَــدُُوا الصَّبَهْبَــذَ منهــمُ وكِسْـرى وَآلَ الهُـرْمُـزَانِ وقَيْصَـرَا (٥)

و «الهِرْبِذُ»: بالكسر: واحدُ «الهَرَابِذَةِ». وهم خَدَمُ النارِ. وقبِل حُكَّامُ المجوسِ الذين يُصَلُّون بهم. أعجميّ معربٌ. وقد تكلمتْ به العربُ قديماً. ومِشْيَتُهُم «الهِرْبِذَي»(٢): قال امرقُ

إذا زاعَــهُ مــن جــانبيــهِ كِلَيْهمــا مَشَى الهِرْبِذَى في دَفِّه ثم فرْفَرَا<sup>(٧)</sup> (فَرْفَرَ اللَّجامَ في فيه: إذا حَرَّكه. وقال آخرُ:

مُعْمِلٌ قَرْضَ لِحْيَةِ لـو تَرَاهَا قلتَ عُشُونُ هِربِـذِ محلُـوق(١٠)

ويجمع (هَرَابِذَاةً) و(هَرَابِذَ). قال جريرٌ:

<sup>(</sup>١) الهمَيْسَع: القوي الذي لا يصرع والطويل ووالد حمير بن سبأ. القاموس مادة الهَمَيْسعَ ٣/١٠٣.

<sup>(</sup>٢) القاموس مادة الهِمْلاج فيه المعجم الوسيط: الهملاج: الحسن السير في سرعة وتبختر مادة هَمْلَج /٢٠٠٦.

<sup>(</sup>٣) الهُوْد: اليهود واسم نبي القاموس مادة الهَوْد ١/ ٣٦٢. وسيأتي الكلام على يهود لاحقـاً في باب الياء.

<sup>(</sup>٤) الهُرْمُز والهارموز والهُرمُزان اسماء أطلقها العرب على الكبير من ملوك العجم والهُرْمُز كلمة فارسية. انظر المعجم الوسيط مادة هَرْمَز ٩٩٣/٢.

<sup>(</sup>٥) سبق الببت في مادة الصَّبَهْبَذ من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>٦) والهربُّذي: مشية في اختيال انظر القاموس مادة الهزبُّذة ٢/ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٧) زاعه: جذبه بلجامةً. \_ الهربذى: مشية الخيلاء فعل الهرابذ أحكام الفرس. \_ دفَّ الطائر دفيفاً: مرّ على وجه الأرض محركاً جناحيه والبيت من قصيدة في ديوان (شرح الأعلم الشنتمري) ص/٥٦ والشطر الثاني منه في اللسان ٣/٥١٨.

<sup>(</sup>٨) العثنون: ما طال من اللحية وانظر البيت في الحماسة (١/ ٣٧١).

يمْشِي بها البَهَرُ المَوْشِيُّ أَكْرُعُهُ مَشْي الهَرَابِذِ حَجُّوا بِيعَةَ الزُّونِ(١)

فأما «المُهَنْدِسُ»: الذي يُقَدِّرُ مَجَارِي القُنِيّ حيثُ تُخفَرُ فهو مُشْتَقٌ من «الهِنْدَازِ». وهي فارسيةٌ، فصُيِّرَتْ الزاء سيناً لأنه ليس في كلام العرب زايّ بعدَ دَالِ (٢٠). والاسمُ «الهَنْدَسَةُ».

و«الهَامَرْزُ»<sup>(٣)</sup>: اسمُ بعضِ مَرَازِبَةِ كِسْرَى، وكان على ميمنةِ جيشِهِ يومَ ذِي قارٍ. وقال هانِيءُ بن قَبِيصَةُ <sup>(١)</sup>:

متى يَلْقَنَا الهَامَرْزُ نَعْصِفْ بِيَوْمِه وَتَخْلُبُ أَقْيَسَالُمه ومَسرَازبُه

وبلغني عن الحَرْبِيِّ قال: حدَّثنا إسحاقُ بن إسماعيل، قال: حدَّثنا سخفيانُ عن جامعِ عن أبي وَائِلٍ عن أبي موسى قال: الحَبَشَةُ يَدْعُون القَتَلَ • الهَرْجَ (٥٠).

و «هَكِرُ» (٢٠): موضعٌ أو دَيْرٌ. قال الأزهريُّ: أراه رُوميّاً. قال امرؤ القيس:

كَنَــاعِمَتْيــنِ مــن ظِبَــاءِ تَبَــالَــةِ على جُؤْفُرَيْنِ أَو كَبَعْضِ دُمَى هَكِرْ (٧)

قال الأصمعيُّ: ومن صفات الأسدِ «الهِنْدِسُ» وهو فارسيّ. وأصلُه «الهِنْدَازُ» (^). قال جَنْدَلُ بن المُثنَّى «الطَّهَوِيُّ»:

## يــاْكُــلُ أو يَحْسُــو دَمــاً ويَلْحَــسُ شِــدْقَيْهِ هَــوّاسٌ هُـزَبْسٌ هِنْدِس (٩)

<sup>(</sup>١) سبق البيت في مادة الزُّور والزُّون.

<sup>(</sup>٢) الكلام نص القاموس وأضاف: وهو معرّب آب انداز مادة هندس ٢/ ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) القاموس مادة الهامَرْز ٢/ ٣٠٤. واللسان ٥/ ٤٢٣ مادة هرمز.

<sup>(</sup>٤) أحد بني ربيعة بن ذهل بن شيبان. كان شريفاً معظماً. أدرك الإسلام ولم يُسلَم بل مات نصرانياً بالكوفة. (معجم البلدان ٢/٢٩٣، وتاريخ الطبري ٢/١٥٢).

<sup>(</sup>٥) الهرج: الاختلاط، هرج الناس يهرجون هرجاً وقعوا في فتنة واختلاط. وأصل الهرج الكثرة في المشي والاتساع، ومن معاني الكلمة واشتقاقاتها الكثيرة ما يرجح كون الكلمة عربية (القاموس مادة هرج / ٢٠٠١، واللسان ٢/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>٦) الهَكِر: بلد باليمن أو دير رومي أو قَصَرَ (القاموس مادة هكُر ٢/١٦٧).

<sup>(</sup>٧) تَبَالة: موضع باليمن والبيت من قصيدة في معجم البلدان ٥/ ٤٠٩، والشطر الثاني منه في لسان العرب ٥/ ٢٦٦ وفي معجم البلدان ٥/ ٤٠٩ على الشكل التالي: لدى جوذرين أو كبعض دمي هكر.

<sup>(</sup>٨) هذا مستبعد ففي القاموس مادة الهندس ٢٠٠/٢ الهندس بالكسر: الجريء من الأسود ومن الرجال المجرّب الجيّد النظر. وهُندوس الأمر العالم به والجمع هنادسة فالظاهر أن الكلمة عربية وليست فارسية.

<sup>(</sup>٩) الهوّاس: من المهوس: وهو شدة الأكل أو الطواف في الليل، والوصف للأسد انظر القاموس مادة هَوَس ٢٠١/ ٢٠٠، والبيت في لسان العرب ٢/ ٢٥١.

ابن دُريدِ: قال أبو حاتم: قلتُ للأصمعيِّ: مِمَّ اشتقاقُ «هَصَّانَ»<sup>(۱)</sup> «هُصَيْص»؟ فقال: لا أدري. وقال أبو حاتم: أظنه معرباً. وهو الصُّلْبُ الشديد. لأنَّ «الهَصَّ» الظَّهْرُ بالنَّبَطيَّةِ.

<sup>(</sup>١) هصَّ الشيء: وطنه فكسره (الجمهرة). وهُصَيْص اسمٌ لرجل، وهصّان لقب أحد فرسان العرب (الاشتقاق لابن دريد ص ٧٣) وانظر القاموس المحيط مادة هصص ٢/ ٣٣٤.

# باب الياء

«يَعْقُوبُ» (١): اسمُ النبي ﷺ. و (يُوسُفُ» (٢) و (يُونُسُ (٣) و (يُوشَعُ» و (الْيَسَعُ» (٤): كلُّهَا أُعجمةٌ.

قال: فأمَّا «اليَعْقُوبُ» ذَكَرُ الحَجَل فهو عربيِّ (٥).

ابنُ قُتيبةَ: «اليّمُ»: البحرُ بالسريانية (٦).

و «اليَلْمَقُ»: القَبَاءُ. وأصلُه بالفارسية «يَلْمَهُ» (٧). قال ذو الرُّمَّة (٨):

كَانَّهُ مُتَقَبِّهِ يَلْمَسْتِ عَسْزَبُ وَ«الْأَرَنْدَجُ» و «اليَرَنْدَجُ» و «اليَرَنْدَجُ» و اليَرَنْدَجُ» و اليَرَنْدَجُ»

قال أبو بكر: «يَكْسُوً»: اسمٌ أعجميّ معربٌ. وأحسِب أنه اسمُ موضع بعينه.

و «اليَاسِمِينُ» و «اليَاسِمُونَ» (١٠٠): إن شئتَ أعربتُه بالواو والياء، وإن شئتَ جعلتَ الإعراب في النون، لغتانِ (١١٠). وحُكي عن الأصمعيِّ أنه قال: هو فارسيّ معربٌ.

و (يَأْجُوجُ)(١٢): أعجميّ.

 <sup>(</sup>١) ويعقوب اسمه اسرائيل القاموس مادة عَقَبَ ١١٠/١.

<sup>(</sup>٢) ويُؤمُّنُف وقد يهمز وتثلُّث سينهما. القاموس مادة أسف ٣/ ١٢١.

<sup>(</sup>٣) ويُونِسُ: مثلثة النون ويهمز. القاموس مادة أنيس ٢/ ٢٠٥.

<sup>(</sup>٤) اليسَع: مضى في مادة اللَّيسع.

<sup>(</sup>٥) انظر القاموس المحيط مادة عَقَب ١١٠/١.

<sup>(</sup>٦) لا دليل على أنها غير عربية فقد وردت في القرآن مراراً وكثرت اشتفاقاتها في معاجم اللغة ففي القاموس اليمُّ: البحر لا يكسر ولا يجمع جمع السالم ويممّه قصده وتيمم مسطح وجهه ويديه مادة تمَمَ ١٩٥/٤.

 <sup>(</sup>٧) وزاد في القاموس: وجمعه يلامق. ماد اليَلْمَق ٣/ ٣٠١.

<sup>(</sup>٨) البيت في وصف ثور وحشي وهو في اللسان ١٠/ ٣٨٧.

<sup>(</sup>٩) مضى شرحه مفصَّلاً في الأزُّندُج.

<sup>(</sup>١٠) انظر المعجم الوسيط مادة الياسمين ١٠٧٨/٢.

<sup>(</sup>١١) والياسَمين معرباً بِالحركات على النون أكثر شيوعاً.

<sup>(</sup>۱۲) انظر القاموس مادة أجبح ۱۸۳/۱.

و «اليَاقُوتُ»: كذلك. والجمع «اليَوَاقِيتُ». وقد تكلمت به العربُ قال مالكُ بن نُوَيْرَةَ اليَرْبُوعَيُ (١٠).

لَن يذْهِبَ اللَّوْمَ تاجٌ قد حُبِيتَ به من الزَّبَرْجَدِ والياقوتِ والنَّهبِ يقولُه للنعمان بن المنذِرِ لمَّا عَرَضَ عليه الرِّدَافَة (٢) فأبى، فطلبَه فهربَ منه.

و"يَكْسُومُ»(٣): صاحبُ الفيلِ مَلِكُ الحبشةِ. فارسيِّ معربٌ. وقد تكلمت به العربُ. قال عَدَىُّ بن زيدٍ:

يَسوْمَ يُنَسادُونَ يَسالَ بَسرْبَسرَ والْ سَيَحْسُسوم لا يُفْلِتَسنَّ هَسارِبُهسا(٤)

و ايهُودُا: أعجميّ معربٌ. وهم منسوبون إلى يَهُوذا بن يعقوبَ. فسُمُّوا «اليَهُودَ» وعُرِّبَتْ بالدالِ (٥٠).

وقيل هو عربيّ، وسُمِّيَ (يهوديًّا) لِتَوْبَتِهِ في وقتٍ من الأوقات، فلَزِمَه من أجلها هذا الاسمُ، وإن كان غَيَّرَ التوبةَ ونَقَضَها بعدَ ذلك.

و (المَيَارَقُ): فارسيّ معربٌ. وأصلُه (يَارَهُ). وهو السُّوَارُ<sup>(١)</sup>. وقد تكلمت به العربُ. قال شُبْرُمَةُ بن الطَّفَيْل:

لَعَمْرِي لَظَبْيٌ عندَ بابِ ابن مُحْرِزٍ أَغَـنُ عِليـه اليَـارَقَـانُ مَشُـوفُ (٧)

- (۱) مالك بن نويرة شاعر شريف من فرسان بني يربوع بن حنظلة قتله ضرارُ بن الأزْوَر في حروب الردّة بأمر خالد بن الوليد ورثاه أخوه متمّم مراثي مفجعة (انظر معجم الشعر للمرزباني ص ٢٣٢ والشعر والشعراء لابن قتيبة ٢٠٩). وانظر الياقوت في القاموس مادة الياقوت ١٦٧/١.
  - (٢) الرَّدافة: ولاية العهد.
  - (٣) في القاموس: وأبو يكسوم صاحب الفيل المذكور في التنزيل مادة كسَمَ ٤/ ١٧٣.

 (٤) يالَ بربرَ: قد يكون الأصل: يا آل، وتكتب في الإملاء يالَ؛ أو تكون اللامُ للاستغاثة فتوصلُ وتكتبُ يالبربر.

- (٥) قد يكون الأصل من (هادَ يَهودُ هَوْداً) ومعناه التوبة. وقد جاء في التنزيل: «إنَّا هُدْنا إليك» الأعراف ١٥٥. ومعناه تبنا وعدْنا ويلاحظ التقارب الصوتي بيدن هادَ وعادَ فهما لغتان بمعنى واحد واللفظ متقارب فالهاء والعين حرفان حلقيّان يتبادلان. وعلى هذا يكون أصل الكلمة عربيّاً وسمّي اليهود بالفِعل المضارع مثل ينبعُ ويزيد وهو مجرد من أل ممنوع من الصرف انظر القاموس مادة الهَوْد ٢٦٢/١.
  - (٦) في القاموس اليارَق: الدَّمْتُبَنْدُ العريض ٣٠١/٣٠.
  - (٧) هذا البيت من أربعة أبيات في الحماسة ١/ ٢٩٢، وبعده: أحسبُ إليكسم مسن بيسوت عمسادها سيسوف وأرمساخ لهسسنّ خفيسف

وقد ورد البيت الأول والثاني في اللسان ١٠/٣٨٦. ويقصد بالظبي المرأة، وأغنّ في صوته غُنَّة مستحبّة. =

شَبَّه المرأة بالظبي الخالِص البياضِ. و«الغُنَّةُ» صوتٌ يَخرجُ من الأنف. و«المَشُوفُ» المَجْلُوُ، وهو من صفات المرأة أيضاً. وكان الأجود أن يكونَ من صفاتِ اليَارَقِ.

قال الأصمعيُّ: «يَا هَيَاهُ» مفتوحُ الهاءِ، و«يَهْيَاهُ». قال أبو حاتمٍ: فقلتُ: كيف تقولُ للاثنين والجمع والمؤنَّثِ؟ فلم يَدْرِ<sup>(١)</sup>.

قال أبو حاتم: أظنُّ أصلَه بالسريانية (يَا هَيَّا شَرَاهَيًّا).

ومشون مجلو صفة للظبي.

<sup>(</sup>۱) فيها لغات منها إيقاء الهاء الثانية مضمومة في كل الأحوال أو تصريفها مع المخاطب فتقول يا هياهُ للذكر وياهياهان ويا هياهتان ويا هياهون وياهياهاتُ... إلخ (انظر تفصيل ذلك في اللّسان ٥٦٥/١٣) وفي القاموس مادة يَهْيَه ٤/ ٢٩٨ وفي المعجم الوسيط ١٠٨٠/٢.

## المصادر والمراجع

- ١ ـ الآثار الباقية عن القرون الخالية لأبي الريحان البيروني. طبعة لينبرج سنة ١٨٧٨ م.
  - ٢ الاشتقاق لابن دريد، محمد بن الحسن (٢٢٣ ـ ١٣٣)، طبعة بوتنجن ١٨٥٤ م.
- ٣ ـ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر، أحمد بن محمد العسقلاني (٧٧٣ ـ ٨٥٢) طبعة
   الخانجي ١٣٢٧ .
  - ٤ \_ الأعلام للزركلي (ت ١٣٩٦) ط القاهرة ١٩٥٤ \_ ١٩٥٩ م.
  - ٥ ـ الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني علي بن الحسين (٢٨٤ ـ ٣٥٦) طبعة الساسي ١٣٢٣.
- ٦ ـ الأمالي لأبي على القالي إسماعيل بن القاسم (٢٨٨ ـ ٢٥٦) طبعة دار الكتب المصرية ١٣٤٤.
  - ٧ ـ الأنساب للسمعاني عبد الكريم بن محمد (٥٠٦ ـ ٥٦٢) طبعة ليدن سنة ١٩١٢.
- ٨ ـ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر طبعة الخانجي
   ١٣٢٦ .
  - ٩ ـ تاريخ الأدب العربي حنا الفاخوري ط ٩ المكتبة البوليسية بيروت ـ لبنان.
  - ١٠ ـ تاريخ الأمم والملوك للطبري محمد بن جرير (٢٢٤ ـ ٣١٠) طبعة الحسينية ١٣٣٦ .
- ١١ ـ تذكرة الحفاظ للذهبي محمد بن أحمد بن عثمان (٦٧٣ ـ ٧٤٨) طبعة حيدر آباد سنة
   ١٣٣٤ .
  - ١٢ ـ تهذيب التهذيب في أسماء الرجال للحافظ ابن حجر ـ طبعة حيدر آباد سنة ١٣٢٧ .
    - ١٣ ـ الجمهرة لابن دريد طبعة حيدة آباد سنة ١٣٤٤ .
- ١٤ ـ حركة التأليف عند العرب ـ د. أمجد الطرابلسي ـ ط ٨ ـ مكتبة دار الفتح بدمشق ١٤٠٦.
  - ١٥ ـ خزانة الأدب عبد القادر بن عمر البغدادي (١٠٣٠ ـ ١٠٩٣) طبعة بولاق ١٢٩٩.
    - ١٦ ـ ديوان أبي نواس الحسن بن هانيء (١٤٥ ـ ١٩٥) طبعة مصر ١٨٩٨.
- ۱۷ ـ ديوان الأعشى ميمون بن قيس شرح وتعليق محمد حسين. ط ٧ ـ مؤسسة الرسالة
   بييروت ١٤٠٣.
  - ١٨ ـ ديوان امرىء القيس بن حجر الكندي شرح الأعلم الشنتمري.

- ١٩ ـ جرير بن عطيَّة الخطفي (ت ١١٠) طبعة الصاوي سنة ١٣٥٤.
- ٢٠ ـ ديوان حسان بن ثابت الأنصاري (ت ٥٤) طبعة مصر ١٣٢١.
- ٢١ ـ ديوان رؤبة بن العجاج (ت ١٤٥) طبعة برلين سنة ١٩٠٣ ضمن مجموع أشعار العرب.
  - ٢٢ ـ ديوان زهير بن أبي سلمي بشرح الأعلم الشنتمري، طبعة الخانجي سنة ١٣٢٣.
    - ٢٣ ـ ديوان الطُّرمَّاح بن حكيم الطائي الشاعر الإسلامي طبعة لوزاك سنة ١٩٢٧،
  - ٢٤ ـ ديوان العجاج عبد الله بن رؤبة، طبعة برلين ١٩٠٣ ضمن مجموع أشعار العرب.
    - ٢٥ ـ ديوان النابغة الذبياني زياد بن معاوية طبعة محمد بن أدهم سنة ١٩١٠.
    - ٢٦ ـ ديوان الفرزدق. همام بن غالب (ت ١١٠) طبعة الصاوي سنة ١٣٥٤.
      - ٢٧ \_ شرح المرصفى على الكامل للمبرد. طبعة مصر سنة ١٣٤٦.
- ٢٨ ـ شغراء الجاهلية ـ الأب لويس شيخو اليسوعي (ت ١٣٤٦) طبعة بيروت سنة ١٨٩٠ م.
- ٢٩ ـ الشعر والشعراء لابن قتيبة (ت ٢٧٦) تحقيق أحمد محمد شاكر ـ ط دار إحياء الكتب
   ١٣٦٤ هـ.
  - ٣٠ ـ الصحاح للجوهري إسماعيل بن حمّاد الجوهري (ت ٣٩٣) طبعة بولاق سنة ١٢٨٢.
- ٣١ ـ طبقات القراء لابن الجذري محمد بن محمد بن علي (ت ٨٣٣) طبعة الخانجي سنة ١٣٥ .
  - ٣٢ \_ العصر الإسلامي \_ د. شوقي ضيف ط ٧ \_ دار المعارف بمصر ١٩٦٣ .
  - ٣٣ \_ علوم الحديث ومصطلحاته د. صبحي الصالح \_ دار العلم للملايين \_ بيروت \_ لبنان.
  - ٣٤ ـ فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، طبعة بولاق سنة ١٣٠١.
- ٣٥ ـ القاموس المحيط للفيروز آبادي محمد بن يعقوب الشيرازي (ت ٨١٧) ـ دار الجيل ـ بيروت.
  - ٣٦ ـ لسان العرب لابن منظور محمد بن مكرم بن على (ت ٧١١) طبعة بولاق سنة ١٣٠٨.
  - ٣٧ \_ المخصص لابن سيدة على بن إسماعيل الأندلسي (ت ٤٥٨) طبعة بولاق سنة ١٣٢١.
- ٣٨ ـ معجم الأدباء لياقوت بن عبد اللَّه الرومي الحموي (ت ٦٢٦) طبعة أمين هندية بمصر ط ٢ ١٩٢٣ م.
  - ٣٩ ـ معجم البلدان لياقوت الرومي أيضاً. طبعة الخانجي سنة ١٣٢٣.
  - ٤٠ \_ معجم الحيوان د. أمين باشا المعلوف، طبعة المقتطف سنة ١٩٣٢ م.

- ٤١ \_ معجم الشعراء للمرزباني محمد بن عمران بن موسى (ت ٣٨٤) طبعة مكتبة القدسي سنة ١٣٥٤ ـ ١٣٥٤ .
  - ٤٢ ـ المعجم الوسيط بإشراف عبد السلام هارون ـ المكتبة العلمية ـ طهران.
  - ٤٣ \_ مغنى اللبيل عن كتب الأعاريب \_ جمال الدين بن هشام الأنصاري (ت ٧٦١ هـ).
    - ٤٤ \_ المكتبة العربية. د. محمد رضوان الداية \_ مطبعة الداودي \_ دمشق ١٩٨٧ م.
- 20 ـ منتخبات من نصوص قديمة ـ محمود فاخوري مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية 19٨٦ .
- ٤٦ ـ المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء للآمدي الحسن بن بشر بن يحيى (ت ٣٧٠)
   طبعة مكتبة القدس سنة ١٣٥٤.
- ٤٧ ـ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير،المبارك بن محمد (ت ٦٠٦) طبعة المطبعة العثمانية بمصر سنة ١٣١١.
  - ٤٨ ـ وفيّات الأعيان لابن خلِّكَان أحمد بن محمد بن إبراهيم (ت ٦٨١) طبعة بولاق ١٢٩٩.

# فهرس المحتويات

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |            |    |    |    |    |    | •  |    |     | •   |   | •      | •  | •   | •   |    |      |     |            |      |   |          |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|---|----|---|------------|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|---|--------|----|-----|-----|----|------|-----|------------|------|---|----------|
| ٧.  | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   | • | • |     | • | • |   | Ļ | مح | ج | ۍ          | 5  | 11 | ل  | ما |    | سة | .1 | ي   | ف   | ب | رد     | لع | 11. | ب   | ه. | ذا   | ^   | <b>رفة</b> | معر  | Ļ | بار      |
| ١.  |   | • |   |   | • |   |   | • |   | • |   |   |   |   | • |   |   |   | • , |   | • | • |   | •  |   | Ĺ          | ۣف | زو | ,~ | ال | ١, | ف  | K  | ائة | ، ب | Ļ | ر<br>ر | ×  | ال  | ن ا | مز |      | ۏ   | يعر        | ما   | ب | بار      |
| ١٢  |   |   |   |   | • | • |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   | •  |   |            |    |    |    |    |    |    |    | _   | لف  | ķ | ، ا    | ىح | ۰.  | تس  | ب  | التم | ة ا | مزا        | اله  | Ļ | بار      |
| 44  | • |   | • |   | • |   | • |   |   |   |   |   |   |   | • |   | • |   |     |   |   | • |   | •  |   | . <b>.</b> |    |    |    |    |    |    |    | •   |     |   |        |    |     |     |    |      |     | •          | البا | ب | بار      |
| ٤٧  | • |   |   | • |   |   | • |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |     |   | • |   |   |    |   |            |    |    |    |    |    |    |    |     |     |   |        |    |     |     | •  |      |     | ء          | التا | ب | بار      |
| ٥١  |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |            |    |    |    |    |    |    |    |     |     |   |        |    |     |     | •  |      |     | ء          | الثا | ب | باد      |
| ٥٢  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   | • |    |   |            |    |    |    |    |    |    | •  |     |     |   |        |    |     |     | •  |      | (   | ہیم        | ال   | ب | باد      |
| 77  | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |            |    |    |    |    |    |    |    |     |     |   |        |    | •   |     |    |      | ,   | ماء        | ال   | ب | باد      |
| 70  |   |   |   | • |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |            |    |    |    |    |    |    |    |     |     |   |        |    |     |     |    |      |     | فاء        | ال   | ب | باد      |
| ۷١  |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   | • |    |   |            |    |    |    |    |    |    |    |     |     |   |        |    |     |     |    |      |     | ال.        | الد  | ب | بار      |
| ۸٠  |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |            |    | •  |    |    |    |    |    |     |     |   |        |    |     |     |    |      |     | ال         | الذ  | ب | بار      |
| ۸۱  |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |            |    |    |    |    |    |    |    |     |     |   |        |    |     |     |    |      |     | اء         | الر  | ب | بار      |
| 10  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | •   | • | • |   |   |    |   |            |    |    |    |    |    |    |    |     |     |   |        |    |     |     |    |      |     | ِ<br>اي    | الز  | ب | باد      |
| ۹.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | •   |   |   |   |   |    |   |            |    |    |    |    |    |    |    |     |     |   |        |    |     |     |    |      | į   | سير:       | ال   | ب | ·<br>باد |
| ١٠١ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   | •          |    |    |    |    |    |    |    |     |     |   |        |    |     |     |    |      | į   | ئىير       | الـ  | ب | ·<br>بار |
| ١٠٥ |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   |   |   |   |   | •   |   |   |   |   |    |   |            |    |    |    |    |    |    |    |     |     |   |        |    |     | • , |    |      |     | ساد        | الد  | ب | ·<br>بار |
| ۱۱۰ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |            |    |    |    |    |    |    |    |     |     |   |        |    |     |     |    |      |     | لماء       |      |   |          |
| 110 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |   | • |   |     |   |   |   |   |    |   |            |    | •  |    |    |    |    |    |     |     |   |        |    |     |     |    |      |     | ىين        | J١   | ب | بار      |
| ۱۱۷ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |     |   |   |   |   |    |   |            |    |    |    |    |    |    |    |     |     |   |        |    |     |     |    |      |     | نین        | J١   | ب | بار      |
| ۱۱۸ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |            |    |    |    |    |    |    |    |     |     |   |        |    |     |     |    |      |     | باء        | الة  | ب | بار      |
| 178 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | • |   |   |     |   |   |   |   |    |   |            |    |    |    |    |    |    |    |     |     |   |        |    |     |     |    |      | _   | ناف        | الة  | ب | بار      |
| ۲۳۱ | ٠ |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     |   |   |   |   |    |   |            |    |    |    |    |    |    |    |     |     |   |        |    |     |     |    |      |     | > اه       |      |   |          |

| 180 |  |   |   |   |   |  |   |   |       |          |   |    |   |      |      |  |   |   |   |       |   |  |   |               |    | •   | ٢   | ميم  | ، ال | ب  | با |
|-----|--|---|---|---|---|--|---|---|-------|----------|---|----|---|------|------|--|---|---|---|-------|---|--|---|---------------|----|-----|-----|------|------|----|----|
| ١٥٦ |  |   |   | • |   |  |   |   |       |          |   |    |   |      | <br> |  |   |   |   |       | • |  |   |               |    |     | Ċ   | نوز  | ، ال | ب  | با |
| 771 |  |   |   |   |   |  |   |   |       | <br>. •, | • |    | • | •. • |      |  | • | • |   |       |   |  |   |               |    |     |     | واو  | ، ال | ب  | با |
| ۲۲۱ |  |   |   | • |   |  | • |   | <br>• |          |   |    |   |      | <br> |  |   |   |   | <br>• |   |  |   |               |    | •   |     | هاء  | ، ال | ب  | با |
| ۸۲۱ |  |   |   |   |   |  |   |   |       |          |   |    |   |      |      |  |   |   |   |       |   |  |   |               |    |     |     |      |      |    |    |
| 171 |  | • |   |   | • |  |   |   | <br>  |          |   | .• |   |      | <br> |  |   |   | • | <br>  |   |  | ( | <u>ب</u><br>ج | ا- | ٔمر | وال | در ا | بباد | 20 | ال |
| ۱۷٥ |  | • | • |   |   |  |   | • | <br>  |          |   |    |   |      | <br> |  |   |   | • | <br>  |   |  |   |               |    |     |     | ن    | رس   | نه | ال |